امتلحسي لأستر

というないというできません。

# Lijilijision2.blogspot.com

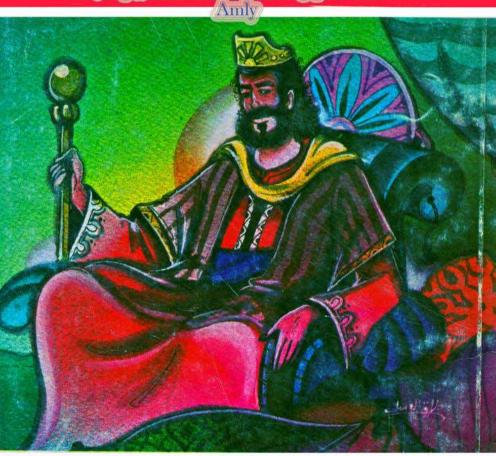

### روا يات تارنج العرب والاكرام

## أميُل مَبشيئ لأشقِر

# لكارثعلكالانباط

**دار الأندلس** للطباعة والنشر والتوزيع

#### الطبعشة الثالِشة ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م

جمنسیع ا*کئے قوق محفوظت تہ* دار الانسندلس – بسیروت ، لبسنان حانف : ۳۱۷۱۲۲ – ۳۱۹۵۰ – ص.ب: ۳۵۵۳ ۱۱ - تلکس ۲۳۹۸۳

#### http://arabicivilization2.blogspot.com Amly

#### دولة الإنباط

ليس في الكتب التى نشرها مؤرخوالعرب في الاجيال التى مضت ، ذكر دولة عربية خفق لواؤها في الجنوب الشرقى من فلسطين ، بل ليس للانباط الدين مادوا رواقهم في ذلك القطر ، والاقطار التى تجاوره ، ظل في التنريخ العربي .

بلى. كان المؤرخون يريدون بالانباط اذا ذكروهم المراق دون ان يقولوا كلمة عن القوم اللاين نكتب تاريخهم الان ، وها المعناه ان تاريخ هؤلاء القوم ، تغال في تاريخي فنسطين وسوريا القديميسين ، فحجب نورهما نوره ، ثم ضيعت العصور حادثاته ، فلم يبلغ العرب منها شيء ، وقد يكون هنالك سبب اخر هو ان اثار الانباط في تلك الناحيسة طمسها الزمان فلم ترها عيون مؤرخي العرب عندما تناولوا اقلامه مسم يكتبوا ما كتبوه ، ولم يخطر للعربي ان يقرا ما كتبه اليونان عن ابناء جنسه . أجل ، لقد ذكر اليونان تاريخ الانباط في خلال ما ذكروه عن ملوك البطالسة والسلوقيين و الروم ، كما ذكرته اسفار التاريخ المقدس ، ولم يكن هذان التاريخان وحدهما مرجعايستند اليه الإدباء اللين كتبوا تاريخ الانباط ، بل كان هنالك اثار خالدة ناطقة بعظمة الروم ، واساطيس صريحة ظاهرة قراوها على الانقاض وعلى صفحات الصخور في عاصمة الإنباط وبعض مدنهم ، في حوران ومدائن صالح وغيرها ، على ما يلةكسر كتاب العرب قبل الاسلام .

\* \* \*

#### مقر الدولة

لقدجاء في الكتاب المدكور ، ان مقرها كان في الجنوب الشرقي من فلسطين ، وهي تمتد هنالك الى رأس خليج العقبة ، يحدها من الفرب وادي العرابة ، ومن الجنوب بادية الحجاز ، ومسن الشسرق بادية الشام ، ومن الشمال فلسطين .

اما طولها ، فعن الشيمال إلى الجنوب مئة ميل ، وعرضها عشسرون ميلا ،وهي نفس مملكة الادوميين ،وقد تغيرت حدودها وسعتها بتغير

الاحوال على مر الاجيال ، ارضها صخرية فيها الجبال والشعاب ، وكانت تسمى قديما بلاد الجبسال ، واليونان يسمونها العربية التجربسة مامونها التي كانت تدعى بترا ، اي الحجر، وهي ترجمة اسمها بالعبرانية ، لان اليهود كانوا يسمونها سلاع وسلاع في السائيد هو الحجر ، اما مملكة ادوم كلها فكانت تعرف عندهم باسسم و صعير » وأنيونان يسمونها « ايدوما » .

واول من سكن العربية الحجرية ، الحوريون ، وهم سكان الكهوف القدماء وبعرفون عند اليونان بلفظة (racioaytes) يؤيد هذا القسول ، ما في تلك الجبال من الكهوف والمفاور الطبيعية او المنحوتة ، والهياكسل والمدائل وكلها في الصخور .

غير ان الحوريين لم يمكثوا بهذا القطر الزمان كله، فقد فاجاهـم الادوميون وغلبوهم وانتزعوا مافي ايديهم ، وجعلواالبلاد بلادا لهـــم ، في زمن لا يعرف التاريخ اوله وقد ورد ذكره في التوراة ، في سفرالتكوين.

كان الادوميون قبائل وفرقا يرأس كل قبيلة منها رجل. كما هي حال العرب اليوم: وقد ذكرت التوراة اخبارا كثيرة وصفت فيها صلة الادوميين ببني اسرائيل . وكانت ادوم ؛ ادوم الجبارة العاصية ؛ قسلى في عيون النولا والامراء في ذلك الزمان ؛ يطمعون فيها لمناعتها ووعسورة ارضها . ولموقعها الطبيعي الحصيين ؛ اللي كان القوم فيه ؛ ضمن جسد من التسخر ، ووراء اسوار من الصخر ؛ وداخل نطاق من الصخر ؛ لقد حمل شاول على ادوم في القرن العاشر قبل الميلاد ؛ ليضمها الى ارض دولته ويجعل رجالها رجالا له ؛ فلم يفز ؛ كما كان يظن انه سيفوز ، غير ان داود ، ستطاع بعد توليه الملك ، أن يدوخ القوم ، ويقيم ببلاده عامية من جنده ويجعل هذه البلاد طريقا له من اورشليم الى البحس حامية من جنده ويجعل هذه البلاد طريقا له من اورشليم الى البحس

وجاء بعده ولده سليمان ٤ فهان عليه ان يجعل، في خليج العقبة ، فرضة ببني فيها السفن اذا اراد السفر الى اليمن ، او الحبشة الهنسة. .

على أن قالدا من الادوميين ، هم بان نخلع الطاعة ويخرج على سليمان

في ايام عزه ، فلم يفلح ، واستمر القرم تحت سيطرة الاسرائيليين ، حتى يوشافاط ملك يهوذا ، فهب القوم يحافون اعداءه ، ويساعدونهم في حربه ، فغشلوا ، ولكنهم اغتنموا ضعف الاسرائيليين واستعادوا ذلك الاستقلال اللي ضيعوه ، وعندما اقبل بختنصر فاتحا وغازيا فلسطيسن ، كسان الادوميون عونا له على خصومه ، وقد شاركوه في نهب البلاد وذبح اهلها فكافاهم بختنصر بتأييد سلطانهم، وتوسيع بلادهم الى حسدود مصروشواطيء البحر المتوسط .

وبينا القوم ينشرون سلطانهم في نواحي الغرب ، داهمهم الانبساط من الشرق ، وطوقوا ادوم من جهاتها الثلاث ، ثم وضعوا ايديهم على كل ما فيها واصبحوا سادة الموقف ، ثم اندمج اهلها في الفاتحين ، وصاروا امة واحدة ، فوضع الانباط اساس دولتهم العربية ، ثم شيدوها مملكة قوية قادرة ، السي قبل الميلاد ، وظلت دولة قوية قادرة ، السي اوائل للجيل الثاني بعده ، حيث بسط النسر الروماني فوقها جناحيسه ، سنة ١٠٦ للمسبح .

#### بترا

هي عاصمة الدولة ومدينتها الكبرى ، ومقر عز الانباط وعظمتهم ومجدهم الذي جاروا فيه الدول العربية الاخرى ، التي مر ذكرها فسي روايات الليالي التي قرات .

يقول سترابون: انها مدينة صخرية قائمة في مستوى من الارض تحيط به الصخور كالسور المنيع ، وليس وراءها غير الرمسال المحرقة ، وبتراتقع في وادي موسى عند ملتقى طرق القوافل ، بيسن تدمسسر وغسزة وخليج فارس والبحر الاحمر واليمن . وكانت مدينة زاهيسة زاهيسة في ظل أولتك الملوك الذين بذلوا دماءهم ودماء قومهم ليحفظوا قوميتهسسم العربية ، ويستقلوا في ارضهم . كانت حصونها ، وقصورها ، وهياكلهسا، مظهرا من مظاهر القوة ، كما كان قومها مظهرا من مظاهر المروءة والانفشة والعز ، وهذه صفات العربي الحر .

لم يبن القوم قصورهم ليومهم ، بل لغدهم ، بـل يبنوهـــا لجيلهـــم

اللى عاشوا فيه ، وانما جعلوها اثرا جبارا تمر الاجيال ولا يسمسزول، ويفنى الزمان واهل الزمانولا يفنى!

ان في انقاض بترا اليوم ، وعلى اطلالها ، مدنية مهشمة ، ومجسدا محفورا في الصخور ولكن تلك المدنية وهذا المجد ، تنحني عندهما فسسى حيلنا الحاضر ، رؤوس اصحاب المجد والسلطان .

تقف في بترااليوم ، إيها القارىء ، امام اثر صامت طلقته البهجة ، وخلعت عليه الوحشة رداءهـا البالي ، ولكنك تشمسر أن نفسسك الكبيرة التي ترتفعالي العليا ، تصغر أمام ذلك الاثر ، وروحك العالية الجبارة تجثو عند قدميه ، انك امام دولة عربية شرفت قومها ، وحملت اللواء العربي خفاقا بضعة اجيال ، على رغم خلفاء الاسكندر الكبيس ، وقياصرة الروم !!

انك امام عظمة تدمر ، وامام قوة رايت شبيها لها فسسى دول المناذرة في العراق ، والفساسنة في الشام . اعظم هذه الاثار الباقية الى الان ، بناء يقال له « خزنة فرعون » وهو بناءعال حفروه في صخبر وردي اللون ، وجعلوا على وجهه النقوش والكتابة بالقلم النبطي ، يقوم الى جانبه مرسح في الصخر . . . يمتد نظرك منه ، الى سهل واسع فسيح فيه الكهوف والمفاود ، على جدرها النقوش والسطسود ، اكثرها ظهورا الريقال له الدير . . وقد كانت هذه المفاور مساكسن الحورين القدماء . . . اما اليوم فهى ملاجىء للفقراء والاشقياء!

ولكن بترا ، التي وصفت لك ، من بناء الانباط ، وانما هي مدينسسة ادومية ورد في سغر الملوك الثاني انها كانت حصنا في ايام امصيا سنسسة ٨٣٨ قبل المسيح وتسميها التوراة « سلاع » اي الحجر ، كما قرات ، غير انها عندما أمست في ايدي الانباط ، وعرفها اليونان ، اصبح اسمها بترا الحجر في لفتهم . . .

اما العرب ، فليسس لبترا اسم في كتبهم ، بلى لقد عشر بعضهم على لفظة « البتراء » في سياق غزوة النبي صلى الله عليه وسلم ، بنسسي لحيان ، فقام في الاذهان انها بترا عاصمة الانباط ، ولكسن المعروف من مجمل الحديث ، على ما يذكر ابن هشام ، انها تجاور المدينة وبينهسا

وبين بنرا الانباط ما يقارب . . ه ميل !

على أن في بلاد العرب ، غير مكان يدعى « سلع » وهو بمعنى بترا، بينها مكان ذكرياقوت أنه حصى في وادي موسى ولعله بترا نفستها .

#### الرقبيم

نقد راى العرب اثار بترا بعد الاسلام ، فسنموها الرقيم ، وهسو تعريب احد اسمائها اليونانية ، لان اليونانيين كانوا يسمونها ايضا اركه مده ، فحرفته العرب وقالت الرقيم ، وربما ارادوا بالرقيسم «خزنة فرعون» ، واشتهر هذا الكان في دولة بني امية وكان ينزلسه الخلفاء منهم ، لا سيما يزيد بن عبد الملك وفيه يقول الشاعر ، كمساذكر باتوت:

اميسر المؤمنين اليك نهسوى على البخست الصسلادم والعجسوم فكم فادرت دونسك من جهيض ومسن نعسل مطرحسسة جديسم يزرن علسسى تنائية يزيسدا باكنسساف الموقسسس والرقيم تناشسه السوفسود اذا السسسسوه بنصسر الله والمسلك العظيم

وبالنظر الى ما راوا فيه من الابنية والاثار والنقوش ، خطر لهسم أنه المكان الذي كان فيه اهل الكهف ، ورووا عنه اخباراً ذكرها المقدسسي يكنابه « احسن التقاسيم » قال : « والرقيم ، قرية على فرسخ من عمان، على تخوم البادية ، فيها مفارة لها بابان صغير وكبير يزعمون ان من دخل الكبير لم يمكنه الدخول من الصغير ، وفي المفارة ثلاثة قبور تسلسل لنا من اخبارها ان النبي « صلعم » قال : بينما نفر ثلاثة يتماشون ، اذ اخدهم المطر فمالوا الى غار في الجبل ، فانحطت الى فم غارهم صخرة من الجبل فاطبقت عليهم » ، ثم ذكر توسلهم الى الله بحسنات الوها حتسى افسرج عنهم بحدث طويل .

وفال الاصطخري في وصفها: الرقيم مدينة بقرب البلقاء ، وهسي منفيرة منحوتة بيوتها وجدرانها في صخر كانها حجر واحد . .

وقال المقريزي في عرض كلامه عن التيه: « ان بعض الماليـــك البحرية هربوا من القاهرة سنة ٦٥٢ هجرية ، فمرت طائفة منهم بالتيه ، فتاهوا فيه خمسة ابام ، ثم تراءى لهم في اليوم السادس سواد على بعد،

فقصدوه ، فاذا هو مدينة عظيمة لها سور وابواب كلها من رخام اخضر فدخلوا بها وطافوا فاذا هي قد غلب عليها الرمل حتى طم اسواقها ودورها، ووجدوا بها اواني وملابس ، وكانوا اذا تناولوا منها شيئا تناثر من طسول البلى .

ووجدوا في صينية بعض البزازين تسعة دنانير ذهبا عليها صورة غزال وكتابة عبرانية ، وحفروا موضعا فاذا حجر على صهريج ماء قشربوا ماء ابرد من الثلج ، ثم خرجوا ومشوا ليلة فاذا بطائفة من العسربان ، فحملوهم الى مدينة الكرك فدفعوا الدنانير لبعض الصيارف ، فاذا عليها الها ضربت في ايام موسى « كذا » ودفع لهم في كلدينار مئة درهم ،وقيل لهم ان هذه المدينة الخضراء ، من مدن بني اسرائيل ولها طوفان رمسل يزيد تارة وينقص اخرى لا يراها الا تائه، ذلك ما عرفه المسلمون عن بترا ، وقد زارها غير واحد من المستشرقين في الجيل الماضي،وقراواماعليهسا من النقوش .

#### الانباط

ورد ذكر الانباط على اثار اشور ، ايام الملك اشور بانيبال ، فقد كتب هذا الملك في الجيل السابع قبل المسيح ، اسماء الملوك الذين غزا ارضهم يين هؤلاء الملوك ، ناتان ملك النبطيين ، ولعله اراد بالنبطيين انباط العراق، بدليل ان المؤرخين والمستشرقين لم يقراوا اثرا واحدا ، يثبت لهم انانباط وادي موسى كانوا في ذلك انجيل .

اجل ، ان التاريخ لم يعرف شيئا عن هؤلاء القوم ، الا في اوائل الفرن الرابع قبل المسيح على اثر الفتح الذي قام بهالاسكندر الكبيرفي الشرق.

قال ديودورس الصقلي المتوفي في القرن الاول قبل الميلاد ، عندما ذكر هجوم انتيكون على بترا سنة ٣١٢: كان الانباط عشرة الاف رجل لا شبيه لهم في قبائل البدو ، وان بلدهم الوعر القاحل ساعدهم في التمتع بالحرية والاستقلال لانهم كانوا يستفنون عن سائر العالم بمهاريج منقورة في الصخور يملاونها من ماء المطرفي الشتاء ويحكمون سدها ويعتصمسون في الحبال حولها فلا يصل اليهم فاتح او طامع ، وانهم خلفوا الادومييسسن في بلادهم ، ومن هو انتيكون هذا ؟ هو احد رجال الاسكندر الكبير الليس

تواوا الامر بعد موته ، وكانت اسيا الصغرى ، في بادىء الامر حصة له . اما مصر ، فقد تولاها رجل يدعى بطليموس ، كما تولى بابل رجل اخر و تما تولى غيره ، أي أن ملك الاسكندر الواسسع ، ذلك الملك الحب الذي لا تفيب الشمس عنه ، انتهى الى ايدي رجسال كثار ، يطمع كل واحد منهم في العرش الاعلى ، عرش الاسكندر نفسه ، وعندما تظهر المطامع ، وتطمع النفوس، تنشب الحرب ، ويصبح الاخ عدوا لاخيه والاس خصما لابيه . .

مكذاجرى بين خلفاء الاسكندر ، كانوا ولاة ، ثم صاروا ملوكا ، ثمم رعبوا في التوسع والفتح، ثم عمدوا الى السيف ، واضحت فلسطيسن وفينيقيد ، اى سوريا الجنوبية ، الى عكا ، ملكا لبطليموس صاحب مصر اللي كان عدوا لانتيكون . ولم يقف الامر عند هذا الحد ، بل تحالسف ولاه أربعة بينهم بطنيموس على ان يسلبواانتيكون مايملك ، ويقدفسوا به الى الهوة ، فحشد انتيكون جيشا كبيرا وزحف به الى سوريا يريد ان ينتزعها من يد عدوه ويقهر الملوك الذين تحالفوا عليه ، فأخذ بطليموس ألى مصر ، جميع السفن التى وجدت على شواطىء فينيقيا، وكثر الحامبة في مدن الساحل ، على ان انتيكون لم يبال، فقد خاص المجال وانقسا بغضمه وقوة جيشه ، وفتح غزة ويافا ، وحاصر صور خمسة عشر شهرا الى المتسامت اليه ، ثم بنى السفن الكثيرة في جبيل وطرابلس ، وبعث الى لبنان بالرجال يقطعون منه الاشجار ، حتى اصبح له في سنة واحدة ، السطول ضخم دانت له بعده السيادة في البحر .

وبينما هو يصول ويجول ، على شواطىء بيروت وصيدا وصدور ، بلغه ان اعداءه انتزعوا من يده بعض مدنه في اسيا الصغرى ، فترك ولاه ديمتريوس في فينيقيا ومثمى الى بلاده يسترجعها بدماء الرجدال ، وكان ديمتريوس من ابطال ذلك الجيل ، غير ان جيش الحلفاء كثرحوله، واحاطه ذلك الجيش في غزة ، بنطاق من السيوف ، فلم ير الا ان يخضع للقوة ، بعد دفاع شريف خسر فيه ازاهير جنوده ، ولكن بطليموس كان كريما ، فقد اعاد اليه ما سلبه اياه ، من خيام وسلاح ومتاع واسرى دون فداء ، وكان يقول له : ليس الفرض من الحرب المال ، بل الفخاد .

فانتقل ابن انتيكون الى شمالي فينيقيا وجعل يحتبد الجنود من جديد ويقيم الحصون وراء الحصون ليستعيد الشرف الذى خسره في الحنوب ، وكان ابوه قد عرف كل شيء ، فقال لرجال دولته :

« انتصر بطليموس على اولاد فسيلقى عما قليل حرب رجسال » أنه طلب اليه ولده يستأذنه في استئناف القتال ، فاذن له ، ونفيخ فسى صدره وهو في اسيا الصفرى روح الحرب التى عي روح الابطال .

ولكن بطليموس لم يسكت ، بل سير احد رجاله واسمه شيل ، على راس جيش جرار الى الشيمال ، ليطرد ديمتريوس من سوريا ، وادركبه شيل في ضواحي طرابلس واشتعلت النار ، غير ان جنود بطليموس لسم يظفر هذه المرة ، بل انطرح قواده ورجاله جثثا تحت حوافسر الخيسل وسقط قائده الاكبر اسيرا في يد عدوه ، فجمع ديمتريوس عند أسبذ رجل مشورته ، ثم دعا القائد الاسير قائلا له : انك حرمنذ الان وهوالاء الرجال الذين استسلموا الينا احرار مثلك ، اراد بذلك ان يكون كريما مع بطيموس كما كان هو كريما معه ويظهر له انه من اولئسك الرجسال النبلاء الذين لا ينسون المعروف .

وبلغ انتيكون خبر ظفر ابنه ، فاقبل على سوريا ليضسع يده عليهسا وراى بطليموس انه ليس من رجال انتيكون ، فائر الرجموع الى مصسر وهو ملك ، على البقاء في سوريا تحت رحمة الاقدار ، ولكنه هدم القلاع والحصون في عكا ويافا وغزه ، قبل رجوعه ، ونقل الى بلاده جميسع مساء وصلت اليه يده من متاع ومال .

ويقول يوسيفوس في الفصل الاول من تاريخ اليهود: ان طوائسف كثيرة من السوريين لحقت به مختارة الى مصر ، فعادت فينيقيسسسا وفلسطين ، وسوريا المجوفة الى ولاية انتيكون وكان ذلك سنة ٣١١ قبل الميلاد، ولكن انتيكون لم يطمئن ولم يصف له الجو ، فان فرقامن العرب كانت تفاجىءجيشه من حين الى حين ، وتغير على سوريا تنهب وتسبسي وتقتل ، ثم تعود الى البلاد التى خرجت منها ، وكانت هذه الفسرق عرب الانساط .

وانتيكون ، فاتح غاز لا ينام على ذل ، ولا يصبر على ار ، ولا يطيق

أن يعكر عليه الانباط صفو العيش ، في ملكه الجديد ، فوجه اليهسسم اليثاس ، احد قواد جيشه ، فقتل بعضهم واسترد بعض ما سلبوه وقام في ذهنه أنه اذنهم واخضعهم لمولاه ، غير أن القوم لم يريسدوا الا أن يسترجعوا مجدهم ، فتركوا بلادهم في احدى الليالي وسبقوه الى مضيق ، في الطريق فقتلوه وقتلوا معظم الجيش .

ذلك هو او لخبر ذكره التاريخ عن الانباط بصراحة وجلاء ، دون ان يكون هناك انتباس ، بين هؤلاء وانباط العراق . يقول « شارب » (ماهمه)

في تاريخ مصر: « كان انتيكون خليفة الاسكندر قد حمل على بطليمسوس صاحب الاسكندرية فاضطر في مسيره أن يمر ببتراء وهي في ايسدي التبطيين فلم ير بدا من محالفتهم أو قهرهم.

وكان بطليموس لحسن سياسته قد اجتذب قلوبهم ، فعسسزم التيكون على قهرهم ، واغتنم خروج الرجال للغزو وملاقاة بعضالقوافل واكتسح مدينتهمونهبها ، فلقيه النبطيون وهو راجع منها فقتلوا جميع رجاله ، ولكنه اعاد الكرة عليهم بحملة اخرى تحت قيادة ولده ديمتريوس فخاف الانباط كثرة الجنلا واووا الى حصونهم ، ثم كتبوا الى انتيكون كتابا بالارامية يعتلرون له عما فعلوه ، ويلكرون فيه انهم دافعوا عسس انفسهم فلا يعد ذلك ذنبا ، فاجابهم جوابا لينا واضمر الفدر ، ولكن لم تنطل عليهم حيلته فتحصنوا وعولوا على الدفاع ، فجاءهم ديمتريوس وشدد الحصار اطل رجل منهم على وشدد الحصار والمدينة ممتنعة ، فلما طال الحصار اطل رجل منهم على السور وخاطب ديمتريوس قائلا: ايها الملك . لماذا تقاتلنا ونحن مقيمسون ببادية لا مطمع فيها لاهل المدن اتحاربوننا لفرارنا من الرقالي بلد لاشيء فيهمن مرافق الحياة ؟؟.

ثم قال: اقبل ما كدفعه اليك نظير انسحابك وثق باننا اصدقاؤكم مند الان ، واما أذا أبيتم الإاطالة الحصار فلا تنالون غير التعب والفشل لانكم أن تجدوا سبيلا الينا ونحن في هذه الحصون ، وأذا قسلر لكسم الظفر قلا تنالوه آلا بعد أن نعوت جميعا ولا يبقى لكم غير هذه الصخور ، فاثر كلام الرجل في ديمتريوس وانسحب عنها »

وثبتت اقدام النبطيين بعد ذلك ، فانشاوا دولة قوية ، وولوا عليها

منوكا ضربوا النقود واستوزروا الوزراء ، وكان ملوكهم يسمون علسى الغالب باسم الحارث ، وهو باليونانية اريتاس او عبادة، وفي اليونانية Arelos

اوباداس أو مالك ، وفي اليونانية ماليكوس ، وأول ملك عثر المنشرقون Obodas

على اسمه هو الحارث الاول وسنعد لك هؤلاء الملوك وتذكر تك الاجيال التي عاشوا فيها في هذا الجزء.

#### نفوذ بترا

اتسمت دولة الانباط في عهد اولئك الملوك فبسطوا نفوذهم فسوق جزيرة سينا من الفرب ، وفوق حوران الى حدود العراق من الثرق، ولم يلبث هذا النفوذ حتى خفق في وادي القرى ، في الجنوب ، وفي الحجر ، مدينة تمود ، ثم طمع بهم الرومانيون بعد استيلائهم على مصر والشام ، وحاربوهم في ايام اغوسطوس ثم تراجعوا دون ان يظفروا بهم .

وكانت بترا مرجعا تجاديا بين الشرق والغرب ، والجنوب والشمال، وظلت كما قرآت ، حتى اعادوا الطريق من القصير على البتحر الاحمر ، الى تغط على النيل ، فأخلت في التقهقر . وكان الانباط قد تحضروا ، اي انهم انتقلوا من خشوقة البداوة ، الى الترف وسعة المبش ،وعمدوا الى الزراعة وبتله المنازل ، ثم انغمسوا وتقلبوا في جميع اسباب الرفاه ، وغاصوا في بحر هائج من الملاذ ، وهذا معناه ان دولتهم بدأت تتراجسع الى الوراء ، ثم حنت واسها لللل في ايام الامبراطور الروماني تراجان ، انذي كان قادرا في ذلك الحين على الاستعانة بالجند المصري خسواض الغمرات .

ارسل تراجان جنوده الى بترا فدان له اهلها ، وتهادى علم السروم الظافر في فضائها سنة ١٠٦ للمسيح ، ثم ضرب الروم نقودا خاصسة بدلك الفتح تلكارا للنصر ، فلهبت قومية الانباط وخارت قواهسسم تحت وقع الشفار ، ثم اطاعوا وخضعوا الخضوع المطلق ، بعد ذلسك التاريخ ، واختلطوا ياهل البلاد من السريان او الاراميين ، وانتشروا على حدود سوريا وفلسطين مما يلي البادية بين سينا والفرات ، ولم تقم لهم قائمة من ذلك الحين ، وبارت تجارة بترا وتحولت التجارة الى تدمر كما قرات في رواية زينب .

من هي روما هذه التي كلما رفع ملك راسه في الشرق وانفسرب ، فسربت ذلك الراس ، وكلما طمحت نفس الى المجد ، تصدت لتلك النفس آليكون لروما اصبع في كل حرب ، وبد تمتدالى التخريب ، في كل دولة أوهل تنبت أرض روما الرجال البسلاء ، حتى يطوفوا في أرض كلها فاتحين مدمرين ، ويملأوا بلاد العرب ، وأوروبا ومصر ومعظم اسيا هولا ورعبا ألا من هي روما هذه التي عرفها قراء الليالي، غازية منفرة ، تحطم التيجان وتثل العروش ، وتزرع جنودها في كل قطر من اقطار العسرب ألتيجان وتثل العروش ، وتزرع جنودها في كل قطر من أقطار العسرب ألف انها عفريت من عفاريت الجن له جناحان يطير بهما من قطب السي قطب ، حاملا سبغه يقطر منه السم ، وغضبه ينزله على بني الانسمان ألوس بين قرائنا من يجهل الرومان ، بلى أن في الأمة من يجهل اصل روما واصل الشعب الذي دوخ هذه الاقطار ، فمن الراي أن نذكر لهك شيئا عن هذا الاصل ، لتكون عالما بكل شيء.

#### الرومان

الرومان ، قبيلة من سلالة يافت بن نوح ، هكذا يقولون ، وقسد تركت اسيا الى اوروبا واقامت بوسط ايطاليا ، ويبتدىء تاريخهم مسن تاريخ بناء مدينتهم رومة ، الذي كان في منتصف القرن الثامن قبسل المسيح .

ولكن المؤرخين لم يجمعوا على السنة التي بنيت فيها فقال بعضهم: بنيت سنة ٧٤٩ ، وقال اخرون: سنة ٧٥٣ ، فهب انها بنيت في هذه السنة أو السنة التي قبلها ، فليس في هذا البناء اختلاف يمس جوهر التاريخ .

نسبت روما الى رومولوس الذى قتل اخاه راموس ، لانسبه بناها مدينة حقيرة ليس فيها مظهر من مظاهر العظمة ، وعساد رومولسوس فجعلها مدينة جبارة خائدة فيها عجائب البناء والفن ، ثم خلفه ستسبة ملوك في مدة مئتين واربع واربعين سنة ولا سبيسل السبى تحقيسقما يروى عن هؤلاء الملوك .

ولكن الامر الذي لا بد من ذكره أن شأن روما في أيام ملكهم ، بليغ

المستوى العالى ، ووفرت الثروة لهم فبداوا يبسطون النفوذ ، ويعشون في سبيل التوسع حتى ضعوا الاقاليم المجاورة الى مدينتهم ، عسسروس المدائن في ذلك الزمان ، ثم ثار الرومانيون على حكومتهم سنة ٥٠٥ او ١٥٠ واستبدلوا الملكية بحكومة جمهورية يعهدون فيها كل سنة الى حاكمين يسمونهما قنصلين ، وحق الانتخاب ، للاشراف ليس غيسر فتراجعت روما الى الوراء ، واشتد النزاع بين هؤلاء الاشراف الذيسن يدعونهم بطارقة ، وبين عامة الرومانيين ، وكان الفيعف يزداد من يدوم الى اخر ، حتى طمعت بروما العشائر المجاورة وكادت تستولى علسى دولتها لو لم ينهض القوم للامر ، ويتداركوه ، بانشاء ندوة مؤلفسة من الاشراف والعامة ، يسمونها اليوم مجلس النواب ، وكان ذلسسك من الاشراف والعامة ، يسمونها اليوم مجلس النواب ، وكان ذلسسك دور الرومانيين دور اختبار ، ينتقلون فيه من حال الى حال ، وفي سنسلة دور الرومانيين دور اختبار ، ينتقلون فيه من حال الى حال ، وفي سنسلة دور الرومانيين دور اختبار ، ينتقلون فيه من حال الى حال ، وفي سنسلة ٣٩٨ قبل الميلاد ، غزت روما قبائل «الفال» والغال احدى عشائر فرنسا في دك الحين ، واستولوا عليها واوشكوا ان يحطموا ما قام فيها من انظمة وحكومات .

غير ان منابوس، قنصلها، وكاميل قائد جيشها، تصديا الفراة وطرداهم منها ثم عاد دور الارتفاع فصعد الروماني سلم المجد واخضعوا لسلطانهم اهل سيمنيوم الشرقية فاضحت ايطالياكلها في قبضية الرومانيين، واستفحل امرهم، وعدوا من اعظم دول العالم، ونبيين رجالهم في قيادة الجيوش، انظر ماذا فعلت روما في الاجيال الثلاثية تقدمت المسيح، اخدوا قرطجنة، فتحوا اسبانيا، وما وراء الالب في فرنسا، وقهروا اليونان وطردوا السلوقيين من اسيا الصفيسرى الى ما وراء جبل طوروس، جعلوا البلاد الفرنسية، من طولوز السي نبس اقليما لهم، وضعوا نوميديا الى ملكهم، وسحقوا قوى الجرمان والبريتين، ودوخوا الاقطار، لا تراهم في الفرب حتى تراهم في الشوق. . . . . حركة دائمة لا تهكت ولا تقف .

نحن الان في سنة ٦٤ قبل الميلاد ، وقد فنح القائد الرومسساني بمبايوسن سوريا ، وخفقت في فضاء هذه البلاد ، اعسلام الرومانييسن

وكان النزاع قد نشبت ناره من جديد، بين الاشراف والشعب ، فعهدت الامة في سنة . ٦ الى ثلاثة من مشاهير الرجال ، هم بمبايوس المشار الهه ، ويوليوس قيصر الفازي الشهير الجبار ، وكراسوس الداهية ، في تولي شؤون الملك ، وسياسة تلك الدولة الواسعة المنتشرة رعاياها في الخافقين .

وظلت هذه حال الرومانيين ، الى سنة ٥٣ التى توفي فيهسسا كراسوس ، احد الثلاثة وخلا الجو للقائدين الاخرين ، على ان النسزاع لم يلبث حتى ظهر بينهما فكثرت وقائع الحرب ، واستظهر يوليوس قيم من فاتح سوريا ، فغر هذا الى اليونان ، ثم الى مصر ، حيث قتل بامر بطليموس الثانى عشر زوج كليوباطره المشهورة في التاريخ ، ولكن يوليوس قيصر بكاه ، عندما حملوا اليه راسه ، ثم عاقب قاتليه ، وثل عرش بطليموس ، ورفع كليوبطرة الى عرش مصر سنة ٨).

ويعد ان استقام الامر لقيصر وحده ، بل بعد ان اباد اعداءه فسى افريقيا واخضع اسبانيا وقتل بن بعبايوس الثائر ، عاد الى رومة كما يعود الظافريتلالاء على جبينه اكليل النصر ، وعفا عن جميع خصومه ، وجمل رومة بالابنية الكثيرة العجبية ، وهذب شرائعها ، واصلح الحاب الملكي المنسوب اليه ، غير ان الزمان يدور والدهر غدار لا يثبت على حال فقد اضعر الجمهوريون لقيصر البغض والحقد ، وخبروا الامة انه يربد ان يسمى نفسه ملكا ثم تآمروا عليه براسهم كاسيوس وبروسوس الذي همر قيصر بنعمه ، وقتلوه في دار الندوة نفسها ، اي في مجلس النواب في ١٥ اذار سنة ؟ ؛ ولكن لم يتهيا لهذه العصابة ان تقبض على زمام الحكم ، فان الشعب انتخب ثلاثةمن قوادهم ، هم اوكتاف الذي دعى بعدئد اغوسطس قيصر ، ومرقص انطونيوس ولايند .

وكان أوكتاف اغسطس قيصر » قد زوج أخته أوكتافسيا ، بانطونيوس ، فاتفقا في بادىء الامر ، وحادبا اعداءهما وظفرا بجميسه من نازعهما السلطان ، وأبعدا رفيقهما لابيد عن الحكومة ، واستبسدا بالامر ، ثم حدث لهما ما حدث للاين تقدمهما من رجال الحكم ، فالحسد آفة أصحاب الطمع وهو وحده محطم الممالك وهدام العروش .

اجل: لقد حسد احدهما الأخر فانتهى هذا التحاسد الى اقتسام الدولة ، اوكتاف اخذ المغرب ، وانطونيوس اخذ المشرق ، غير انالحرب تهداء بينهما ، فان انطونيوس هام بكليوبطره ملكة مصر وترك زوجت اوكتافيا اخت اغوسطوس لا يعبأ الابعشيقته ، فغضب سيد الفسرب على سيد الشرق ، وسعرها عليه حربا بحرية عوانا ، تجاه اكيسوم، في طرفاليونان الغربي ، دارت الدوائر فيها على انطونيوس وفر بعشيقته كليوبطرة الى الاسكندوية ، ولكن أوكتاف لم يكتف بظفره ، بل تبسع عدوه الى البلاد الى فر اليها ، وراى الاخر أن لا مفوله من الموت ، فائر الانتحار على أن يقع في يد عدوه ، واغمض الموت عينيه سنة ٣١ قبسل السيح .

اما كليوبطرة فاقرفت جعبة دهائها ، واستمانت بالدلال والجمال ، على انتناص قلب اوكتاف ، كما اقتنصت قلبي انطونيوس وقيصر فلم قستطع ، ان قلب اوكتاف كان حجرالا يرحم ولا يلين ، فاهينت الملكة الفتانة ، في كبريائها ويتست من الحياة ، فغملت كما فعل انطونيوس ، ورات الانتحار ، خيرا من العار .

قالوا: امرت فاحضروا لها حية في وعاء ملأه نينا ، فمدت اليها ذراعها فلدغتها وتمشى السم في احشائها فماتت ، وقالوا سرى السسم في جسمها بابرة ، وكان عليهم أن يقولوا انتحرت وينتهي الامر ، فاخل اوكتاف الاسكندرية ، وجعل مصر اقليما رومانيا ، وعاد الى رومة ظافرا سنة ٢٩ فسماه رجال الندوة أمير الشورى ، وامبراطورا ، ثم دعبوه اغوسطس أي سعيدا ، وابتدات به الحكومة اللكية سنة ٢٧ ، وهو ابسن اخت يوليوس قيصر العظيم ، الذي رباه ، واتخذه ابنا له ، هؤلاء هم الرومانيون الذين دوخوا العالم قبل المسيح ، واحفاد هؤلاء هم الليسسن قوضوا اركان الممالك العربية ، في هذا الشرق .

#### أثار الانباط

اتسمعت مملكة الانباط وشملت هيبتهم معظم جزيرة العرب ، فى الشمال ، وكانت مؤاب ، والبلقاء ، وحوران ، وشبه جزيرة سينا ،وارض مدان ، واعالى الحجاز ، تابعة بترا .

واما اشهر المدن التي دخلت في حوزتهم بصرى واذرع ، وعمان ، وجرش ، والكرك ، والشوبك ، وابلة ، ومدائن صالح ، تشههدندلك النقوش والكتابة التي عثروا عليها بلسانهم على انقاض تلك المدن ولا سيما في بترا والحجر والعلاء وحبران ، صلخد ، ماديا الوادي المتسب فيي سينًا ، وقد حل المستشر قون هذه النقوش ، في اواسط القرن الماضي واخره ، ووجدا نقوشا في لفتهم ، في دمر ، على حدود دمشق . واغسرب من هذا كله ، انهم عثروا على كتابة نبطية ، في ميناء بيتولى في الطالبا فحواها أن رجلا أسمه صيدو ، وقف في السنة الرابعة عشرة من حكم الحارث الرابع ، شيئًا من مفتنيات، على اسم هذا الملك وزوجته ، واحسن من وصف اداب النبطيين واخلاقهم ، ديودورس الصقلي ، في القسرن الأول قبل المثلاد ، فكتب ما عرفه بنفسه قال : « أن الانساط بعيشدون ف البادية الجرداء التي لا انهر قيها ولا سيول ولا ينابيع ، ومن امهات قوانينهم ، منع زراعة الحبوب ، واستشمار الشبجر ، وتحريم الخمــر ، وبناء المنازل ، وتعاقبون من تخالف ذلك بالقتل، وتقتيات بعضهم بلحوم الابل والبانها ، والبعض الآخر بالماشية او الفنم ، وبشربون الماء المحلمي بالمن ، ومنهم قبائل عديدة تقيم بالبادية ، ولكين النبطيين اغنى تلك القبائل ولا يزيد عدد رجالهم على العشيرة الاف ، اما ثروتهم فمين الاتجهار بالاطياب والمر وغيرها من صنوف العطور بحملونها من اليمن وغم هــا الى مصر وشواطىء البحر المتوسط ، ولم تكن تمر تجارة في الامهم ، بين الشرق والفرب الاعلى بدهم، ويحملون الى مصر القـــاد لاجـــل التحنيط ، وكانت حريتهم اثمن ما عندهم ، فاذا دهمهم عدو يخافـــون بطشه فروا الى الصحراء وهي امنع حصن لهم لانها خالية من الماء ، فسلا يدخلها سواهم الا مات عطشا ، اما هم فيشربون من صهاريج سريسة ، مربعة الشكل ، منقورة في الصخر تحت الارض بختزنون الماء فيها ، ولها فوهات ظاهرها ضيق وباطنها واسع ، اتساع احدها ثلاثون مترا مربعا فيملأونها بمياه المطر ، ويحكمون سدها بحيث يخفي مكانها علىغير المارف ، ولهم على فوهاتها علامات ترشدهم اليها لا يُعرفها سواهم .

اما الملوك الذين قرأ الباحثون والمسشرقون اسماءهم على النقسود او الاثار حتى اليوم ، فهم ثلاثة عشر ملكا ذكرهم ديسو (Dussaud) ونقلهم كتاب العرب ، قبل الاسلام كما ترى :

| سنة الحكم           | اسم الملك                              |
|---------------------|----------------------------------------|
| 179 قبل المبيح      | الحارث الاول                           |
| ١٤٦ قبل المسيح      | زيدايل                                 |
| ١١٠ قبل المسيح      | الحارث الثانى الملقب ايرونيموس         |
| ٩٠ قبل المسيح       | عبادة الاول                            |
| ٨٧ قبل المسيح       | ريبال الاول ابن عبادة                  |
| ٦٢ قبل المسيح       | الحارث الثالث ابن ريبال                |
| ٧} قبل المسيح       | عبادة الثاني ابنه                      |
| ٣٠ قبل المسيح       | مالك الاول ابن عبادة                   |
| ٩ قبل المسيح        | عبادة الثالث ابن مالك                  |
|                     | الحارث الرابع « الذي نكتب تاريخه »     |
| ٩ الى ٠٤ بعد المسيح | الملكة خلدو زوجته                      |
|                     | الملكة شقيلة زوجته                     |
|                     | الك الثاني ابن الحارث الرابع           |
| Yo _ {.             | الملكة شقيلة زوجته                     |
|                     | يبال الثاني الملقب سوتر بن مالك الثاني |
|                     | لملكة شقيلة والدته اثناء وصايتها عليه  |
|                     | الملكة جميلة امراته                    |

وهو الملك الذي انتهت في ايام ملكه دولة الانباط .

مالك الثالث

وقد يجد المستشرقون ، في هذا الجيل الارا تنقل اليهم اسمساء ملوك اخرين غير هؤلاء فالارض تخفي في جوفها اسرارا كثيرة من اسرار الزمان ، وهذه خلاصة ما عرف من اخبار هؤلاء الملوك ، على ما ذكسسره دي فركوي ، وكاترمير الفرنسي ، وكوسين د يبرسفال وسواهم .

1.7 - 1.1

كان معاصرا لانتيكون إبيفان السلوقي في ملك سوريا نحو سنة 179 قبل المسيح ، وبطليموس فيلوماتر صاحب الاسكندرية ، ووقع بين البلادين قتال غلب فيه السلوقيون ولعلهم استعانوا بالانباط . ويد ايل

كان معاصرا للاسكندر ملك سوريا الذى جاء ذكره فى سفىر الكابيين وكان على الاسكندرية في زمانه ، بطليموس اترجب التانسي ، سابع البطالسة .

#### الحارث الثاني

كان في ايام بطليموس الثامن صاحب الاسكندرية المتوفى سنة ٨٦ قبل المسيح، واسكندر يانوس صاحب سوريا ، المتوفى سنة ٧٩ الحارث الثالث

لهذا الملكشان عظيم في تاريخ هذه الدولة ، لانه استولى على البقاع في سوريا ، وعطاه الدمشقيون ليتولى أمرهم لانهم كانوا بكرهون بطليموس، فملكهم سنة ٨٥ ، وكانت دمشق عاصمة السلوقيين ، فتريع في عرشها ، (Philhelene) اى محب اليونان ، والنبوه من احل ذلك فبلهلين وهو الذي اشترك في النواع الذي قام بين الاميرين المكابيين هركسان وارستوبولس متشيعا للاول منهما ، وحاصر اورشليم لهذه الفاسة ، لكن الرومانيين الذبن انتصروا لارستوبولوس ردوه عنها ، واكرهــــه القائد الروماني سكاوروسس على الالتجاء الى « ربة عمون » أي عمسان التي كان اليونان يسمونها فيلادلفيا ، فر اليها مع هركان ، فادركهما ارستوبولوس في مكان يدعى بابيرون وغلبهما ، وقتل ستة الاف جندي من رجالهما ، وبعد ثلاث سنوات كان سكاوروس المشار اليه قسيد اصبح واليا على البقاع ، تحت رعاية فاتح سوريا العظيم ، بومبابوس ، فحمل على بترا ، فاعجزه الوصول اليها لوعورة الطريق ، وقلة الزاد لجيشه ، فاثر الرجوع عنها بمبلغ من المال اخده من الحارث فيلهلين . والحارث أول من ضرب النقود من الانباط ، اقتبس ذلك مسين

اليونان في اثناء ملكه على دمشق، وقاد وجد بعضهم دينارًا عليه نقش يرمز به عن اتفاق الحارث وسكاوروس ؛ وصورة جمل وشجرة عطرية .

#### عبادة الثالث

ليس لعبادة الثاني ومالك الاول ، خبر يستحق الذكر ، اما عبدة الثالث فقد غزا ، القائد الروماني اليوس غالوس ، في ايامه بلاد العرب ، واستعان في غزوته هذه بالنبطيين ، وكان سترابون ، الرحالة اليونانسي معاصرا له ، فذكر هذه الغزوة في رحلته قال : « ان اغسطس قيصر بعث سنة ١٨ قبل المسيح ، حملة بقيادة اليوس غالوس عامله على مصر لفتح جزيرة العرب واستنصر النبطيين ، وكان لعبادة الثالث وزير يدعسى سيلوس ، وقد اظهر الانباط رغبتهم في نصرة القائد الروماني ، وسيلوس على راسهم ، يقول سترابون : الى هذا الوزير خدعهم ، فذهب بهم فسى طرق وعرة اعجزهم السير فيها فقضوا اياما قاسوا بها العذاب الشديد، واخر موضع بلغوه ، بعد ذلك العذاب ، مدينة دعاها سترابون بلسسد واخر موضع بلغوه ، بعد ذلك العذاب ، مدينة دعاها سترابون بلسسد

اجل ينسب سترابون فشل الحملة الى خيانة وزير النبطيين ، ولكن يرى المطلعون أن سترابون اخترع ذلك العدر لتبرئة اليوس غالوس الأنه صديقه ، ووصل القائد الروماني الى نجران ، ومر بالجوف الجنوبي، وما زال ينتقل من بلد الى بلد حتى وصل الحجر وهي يومئد تابعسسة يرا ، وسار منها إلى اليحر الاحمر ، ومنه الى مصر ، بعد أن قضى في عده الحملة ستين يوما ، وقد كتب المستشرق سرنجر أخبار هسده الرحلة وذكر كل شيء.

ويذكر المستشرقون ، بعد عبادة الثالث ، الحارث الرابع السدى عوم هذه الرواية على الحادثات التى جرت ايام ملكه ، ولم يكتبوا شيئا من الملوك الذين جاءوا بعده لان الدولة كانت قد بدات بالاضمحسسلال واشتركت النساء في شؤونها حتى ضربن النقود باسمائهن مع رجالهن ، وخر ملك ، هو مالك الثالث الذي خسر ملكه، سلبه اياه القائد كرنيليوس يام القيصر تراجان سنة ١٠٦ كما مر .

#### الانباط عرب

قال كاتر مير الفرنسي: ان هؤلاء الانباط من اهل العراق لانالنبط يطلق على سكان ما بين النهرين ، ولفة الانباط التى قراوها على الانقاض ارامية ، ماخوذة عن لفة ما بين النهرين ، وانهم هاجروا من الانبساط الى ادوم في ايام بختنصر، وذهبت طائفة اخرى من المؤرخين ، مذهب الهرالتوراة فقالت: انهم من سلالة بنايوط بن اسماعيل ، وقسسسال الحرون: انهم من جبل شمر \_ في اواسط جزيرة العرب \_ نزحسوا الى جزيرة العراق لما فيها من الخصب والرخاء فمكنوا هناك حتى دهمهسم الموريون او الماديون فاخرجوهم من ذلك الوادى.

وقال بعضهم: ان الانباط غادروا شواطىء خليج العجم الى بترا . ويقول المستشرق الفرنسي كوسين دي برسفال انهم عراقيون . جــاء بهم بختنصر في القرن السادس قبل الميلاد عندما اكتسح فلسطين ، وهذا رأي كاترمير الذى من ذكره ، اما الان فيجب ان تعلم اذا كــان هؤلاء الانباط عربا ام اراميين ، يرى دي فوكوي: انهم عرب ،للاسباب الإبهة:

اولا: اسماء الاعلام عندهم .

ثانيا: اسماء معبوداتهم.

ثالثا: استعمالهم ال ، حرف التعريف ، وتسمية يوسيفوس المؤرخ اليهودي اياهم عربا ، ويرى صاحب كتاب العرب قبل الاسلام : انهسم عبرب للاسباب الاتية : اولا قول الذين عرفوهم من مؤرخي اليوسسان فانهم يسمونهم عربا ، اسماءملوكهم وللاعلام دخل كبير في بيان اسسول الامم .

قد يقول قائل أن هذه الامنة قد تسمي ابناءها باسماء أمة أخرى ، كما يفعل نصارى الشرق في هذا العهد فيستمون ابناءهم باسماء فرنجيه ، ولكن ذلك لا يكون الا بتقليد الضعيف القوي وهذا لا ينطبق على بتسسرا لان العرب لم تكن يومئذ أهل تمدن وسطوة وأنما كان التمدن للاراميسن والبابليين .

والقائلون أن أهل بترا أراميون سيتندون إلى الحان لفتهم أراميسة

وان لفظة ، النبط تطلق عند انهرب على اهل انعراق ، وهو رأي وجيسه كما ترى ، غير أن مؤرخي اليونان الذين سموهم عربا قساء عاصروهسسم وهم اعلم الناس بهم ، نعم أن اللغة التى قراوها على انارهسم أرامية ، ولكنها ليست هي لفة التكلم عندهم بل لغة الكتابة . وأن النبطييسسن فرقة من العمالقة في العراق الذين هجروا ضفاف الفرات بعسد ذهساب دولة حمررابي من العراق ، وتفرقوا قبائل وبطونا في جزيرة العسرب ، ولعلم هم الارمانيون المتسلسلون من أرم كما يقول ابن خلدون فالنبطيون قبيلة منهم قامت زمنا على شواطىء خليج العجم وكانت ترتزق بنقسل التجارة في البادية بين ذلك الخليج والبحر المتوسط والبحسر الاحمسر عرفوا أدوم فاستولوا عليهم وجعلوا بترا عاصمتهم .

ومن كلام ابن خلدون: اول ملك للعرب بالشيام فيما علمناه للعمالقة ثم لبنى ارم بن سام يعرفون بالارمانيين . وقال حمزه الاصفهانــــي: الارمانيون نبط العراق .

#### اللغاة

اما لسانهم فعربي مثل اسمائهم ، ولا عبرة لما وجدوه منقوشا على اتارهم باللغة الارامية فانها لغة الكتابة في ذلك المهد مثل اللغة الفصحى في هذه الايام . فلو ذهب اهل هذا الجيل ، من سكان مصر والشام ، وذهب لسانهم الذي يتكلمونه ، ثم اراد اهل الاجيال القادمة ان يستدلوا على جنسنا من أتارنا الكتابية ، لحسبونا من اهل البادية او من قريش، لاعتمادنا على لغة قريش في الكتابة ، ذلك كان شأن الدولة القديمة في الشرق ، ولكل دولة في هذا الزمان لغة رسمية تديمها بين القوم فيتكاتبون بها وينقشونها على اثارهم كما تتراسل دول اوروبا بالفرنسية واهسل الشرقالاقدى بالفارسية ، فاللغة البابلية كانت اللغة التي يتكلمهسسا اصحاب السلطان ، من الساميين في العراق وما حولها ، واخذوا يكتبون اوامرهم ويدونون اخبارهم بها ، بالحرف المسماري السلى اقتبسوه ، وشاع استعمال هذه اللغة في الدولة البابلية على اختلاف عناصرها حتى صارت لغتها الرسمية يتكاتب بها اهل العراق وفارس وغيرها ، ظلوا على طارت لغتها الرسمية يتكاتب بها اهل العراق وفارس وغيرها ، منافوا على فلك اكثر من الغي سنة واللغة واحدة لم يحدث في الفاظها تغيير يستحق

اللكر ، ولكن ليس من الطبيعي ان تبقى كذلك على السنة الناس ، فهي لا هد لها من ان تتفرع الى لفات كثيرة كما جرى للفة قريش قبل انقضاء الالف الاول على ليومها ، فعلى هذا القياس تفرعت لفة بابل على السينة المتكلمين ، إلى لفات شتى احداها الارامية ، واما لفة الكتابة فبقيست على ما هي وكانت تكتب بالحرف المسماري.

ولما انقضى العصر البابلي والاشوري ، قامت اللغة الارامية مقام اللغة البابلية في السياسة والتجارة ، وقد اصبح في حكم الثابت الان ان المخابرات السياسية الرسمية واللغة التجارية ، التى كانت لسسان الامم الحية ، في القرون الاولى قبل الميلاد ، في بابل واشور وفسارس ومصر وفلسطين انما هي اللغة الارامية ، وهي لغة بترا ، واللغة النسى كتب بها « البايروس » الذي عثروا عليه من زمن في اصوان ، في القطر المصري، ويظن أنها كانت لغة التكلم في بابل .

ولما ضعف الاشوريون ، وتراجعوا الى الوراء ، كانت الحسروف الهجائية التى ينسبون اختراعها الى الفينيقيين قد شاعت فى العالسم المتعدن ، واصبحت فروعا كثيرة من جملتها القلم الارامي وقد استخدمه البالميون لتدوين لفتهم العامة ، فضلا عن اللغة الرسمية الخاصة ، وشاع هذا القلم ولفته في الامم التى كانت متحدة بدولة البالميين .

اما العرب اللين خالطوا الشعوب المتمدنة في ذلك الحين المتجارتهم وسياستهم المحتوا الله المرهبي على معرفة لفة رجال الدولة واهل الوجاهة الاستخدامها في اعمالهم وتدوين غاياتهم المتعلموا اللغة الارامية اوكتبوها بالقلم الارامي لسهولته الم تنوعت هذه الاقلام بتوالي الاجيال الماصبحت فروعا كثيرة عرفت بالاقلام الارامية الشهرها عند الساميين القلسم التدمري أبي تدمر والنبطي في بترا وغيرها واشكال هذه الاقلام وحورها متشابهة مثل تشابه تلك اللفات وهي في كل حال غير لفة التكلم وان تقاربت في معظم الالفاظ السبب نفسه اضطر الحرمانيون اللين نزلوا المملكة الرومانية الى تعلم اللفة اللاتينية وجعلوها لفتهسم اللين نزلوا المملكة الرومانية الى تعلم اللفة اللاتينية وجعلوها لفتهسم الله حين ان لكل طائفة منهم لفة خاصة .

وظلت اللاتينية لفة النقش والعلم ، ولفة الاثار في اوروبـــــا ،

اجيالا كثيرة بعد زوان دونتها، ولكل امة من امعها لفة تتفاهم بها ، ولسم نهمل اللاتينية ، وتدون اللفات العامية ، الا في نهضة هذا التمدن ، كما دونت اللغة العربية في نهضة الاسلام بعد ان كانت لفة الكلام ، والارامية لفة التدوير ، فاللفة التي نقراها على أثار بترا وغيرها من اطلال الانبساط ارامية ، واما لفة الكلام فكانت عربية ، واللفتان مرتبطتان بامهما القديمة لفة بد والاراميين او اللغة البابلية القديمة ، بعلامة تشتركان بها دون سائر اللفات السامية هي حركات الاعراب في اواخر الكلمات ، في بعض الاحوال ، واللغة الارامية التي تعلمها الانباط وكتبوا بها ، غير الارامية المعروفة اليوم، وفي تلك اللغة اثر من لفة العرب انتي كان يتكلمهسا ذلك الشعب .

وقد كتب رجل من الانباط ، يدعى عائذ بن كهيل ، على قبسره في مدائن صالح، في السنة الاولى قبل الميلاد ، في زمن الحارث الرابع السدى لكتب تاريخه ، عهدا بالحرف الارامي، مؤلفا من تسعة سطور ، يقسرا بالحرف العربية هكذا :

دله قبرا **دی عیدو** بر کهیار بر

الكسى لنفشه وبلده واحره ولن دى ينفق بيده

کتب تقف من ید عیدو قیم له ولمن دي بنتن ویقبر به عیدو بحیوهي بیرح نیسان شنة تشم لحرتت ملك

أبطو رحم عمه ولعنو ذو شرا ومنوتو وقيشه .

كل من دي يزبن كفرا دنه او يزبن او يرهن او ينتن او

يؤجر أو يتالف علو هي كتب كله أو يقبر به أنوش.

لهن لن دي علا كتيب وكفرا وكتبه دنه حرم .

كحليقت حرم فبطو وشلمو العلم علمين.

وهده ترجمتها باللغة الفربية ، كل سطر على عدد

هذا هو القبر الذي بناه عائد بن كهيل بن

القسى لنفسه واولاده واعقابه ولمن يكون في يده

كتاب من يد عائل يبيع له ولاي واحد يخوله عائذ في حياته ان مدفق فيه .

في شهر نيسان السنة التاسعة للحارث ملك الاساط محب لشعبه ، ولعن ذو الشرى ومناة وقيس كل من يبيعهذا القبر او يشتريه او يرهنه او يهبه او يؤجره او ينقش عليه شيئا اخر او يدفن فيه احدا

الا الذين كتبت اسماؤهم اعلاه ، ان القبر ومسا كتبت عليسه حسرم مقدس

حسب القاعدة التي يقدسها الانباط والسلاميون الى ابد الابدين.
على ان اللغة العربية التي كان يتفاهم بها النبطيون ، لم تكن نفس المنفق التي عزفت في صدر الاسلام ، ان بين اللغتين فرقا يقضي بوجوده الموس الارتقاء ، ولعل لغة الانباط ، كانت اقرب الى ما قسراوه على قبر همرو بن امرىء القيس في خرائب نمارة بحوران ، فاذا قرات لغته اتضمح لك انتقال وتحول اللغة من حال الى حال عملا بناموس الارتقاء .

وهذه هي الكتابة بالحرف النبطي ، وتقرأ بالحرف العربي هكذا:
في نفس مر القيسس بن عمرو ملك العرب كله ذو اسر التاج
وملك الاسدين ونزور وملوكهم وهرب ملحجو عكدي وجاء
بزجو في حبج نجران مدينة شمر وملك معدو ونزل بنيه
الشعوب وكله لفرس ولروم فلم يبلغ ملك مبلغه
عكدي هلك سنة ٢٢٢ يوم ٧ بكسلول بلسعد ذوولده
اما تفسيرهذه الكتابة باللغة العربية الفصحى فهو هذا:
هلا قبر امرىء القيس بن عمرو ملك العرب كلهم اللي تقلدالتاج
واخضع قبيلتي اسد ونزار وملوكهم وهزم مذحج الى اليوم وقساد
الظفر الا اسوار نجران مدينة شمر واخضع معدا واستعمل بنيه
على القبائل وانابهم عنه لدى الفرس والروم فلم يبلغ مبلغه
الى اليوم ، توفي سنة ٢٢٣ في اليوم السابع من ايلول وفق بنوه

اما سنة ٢٢٣ التي قرات ، فهي أن أهل الشام وحوران كانسوا ورخون في ذلك بالتقويم البصروي نسبة ألى بصرى عاصمة حوران وهو يبدأ بدخولها في حوزة الروم سنة ١٠٥ للميلاد ؛ فاذا أضفيت ١٠٥ السي ٢٢٣ كان المجموع ٣٢٨ وهي السنة التي توفي فيها امرىء القيس .

فالانباط اذن عرب يتكلمون العربية ، ولغتهم الكتابية الارامية تنم عن اسحابها العرب ، يؤيد ذلك اجماع مؤرخي اليونان على تسميتهم عربا ، كما يؤيده قول يوسيفوس: ان ادوم تسمسان ، قسسم يسكنه العمالقة اي الانباط والاخر في جنوبي فلسطين ، زد على ذلك اهل التوراة حيثما ذكروا النبط او ابناء نبايوط ، ارادوا العرب ، فعندهم ان نبايوطم وقيدار ابنا اسماعيل جد عرب الحجاز

#### الحارث الرابع

ابن مالك الاولوشقيق عبادة الثالث ، انتقل اليه الملك ، في السنة المناسعة لميلاد المسيح، وهو عربى جباد ، العظمة والمروءة في صدره ، والخلق العالى مذهبه في حياته ، ودر جل نظام ، ورجل حرب ، الناس ولخلق العالى مذهبه في خياته ، ودر احدا على احد في مجالس عدله ، ولا يعلق ان ستبد القوي بحق الضعيف ، ولو كان ذلك القوي كيسسس وزرائه أو ولى عهده . .

بلي ، كان يؤثر الشجاع على الجبان ، ويغدق نعمه على فتيسان المدين والعطايا ، ويحيط اهلهم باسباب السعة والرفاه ، ليحمسل اولئك الجبناء على خوض المجال ، بقوة وايعان ، حتى اضحت الحسرب احب الى الانباط من رعي النوق في الخلاء ، واعز عليهم من الصلاة في هياكل الالهة ، وكان كريما جوادا ، يهب المال بدون حساب ، المخلصين لهرشه ، الصادقين في خدمته ، والمقيمين على عهده ، والويل للخائسن اللي يظهر الحب ويضمن البغض ، فالملك يقظان يعرف كل شيء وعيناه عهنا تسر تريان كل شيء .

وبلاط الحارث ، ذلك البلاط المحفور في الصخر ، يفص بنبسلاء الانباط واشراف العاصمة ، وجميعهم من اولئك الرجال الذين يسرون ملكهم الها لهم يستحق أن تبلل له الارواح، وانك لتستطيع أن تقسول، أن للحارث الرابع ، صفات الملوك الطيبة ، وادبهم الغزير ، وبعد نظسر السياسيين ومرونتهم ، والدهاء الذي يعرفون به ، وهو صعب المسراس في مواقف القوة ، سهله في مواقف الضعف كانه لم يكن يريد أن يكون خصمه أقوى واكرم نفسا منه ، وعلى رغم ذلك الجود الغريب السذي هوف به ، كان عيشه في القصو ، بعيدا عن الترف والبلخ وعيش اللذات

بل كان اقرب الى حياة البداوة منه الى حياة القصور .

ن تقول ان حياته في بلاطه لم تكن حياة ملك ، بل عي حيساة رئيس عشيرة في البادية يطوي خيمته وينشرها عندما يشاء. المبيد والغلمان كثار في القصر ، والجواري يملان حجزاته، ومعظمهن مسسن فلسطين ودمشق ، ولكن ليس في هذا كله دليل على تمرغ الملك في احضان اللالا ، ولم تكن أبهة الملك ، تقضي على الملوك بان يجروا في قصورهم اذبال النعمة ، لما رأيت في منزل الحارث ، غير جاربتين تعدان العلمام لاضيافه وعبدين يحملان ذلك الطمام !!

ولكن نسيمنا أن في البلاط ملكتين ، هما خلدو وشقيله زوجنسيا الحارث ، والنسماء في جميع ادوارهن ، يؤثرن الظهور بمظاهر المز ؛ على الحياة الصامتة والعيش الجاف . اذن فعبيد القصر وجوارته كالسوا عبيدا وجوارى للملكتين ، أما الملك فلم يكن ببالي الا بشعبه وكرامسة قومه ، وحفظ هيبته في نفوس مجاوريه أمراء اليهودية ورؤسسائها ، عمال الرومانيين ، وكان يحب زوجتيه حبا غريباجاوز فيه حدود الحب، ولم نشباً الا أن يجعلهما شريكتين له في ملكه ، لهما رأى مثل رأنه ،ونفوذ يشبه نفوذه ، والزوجتان من بنات الاسرة المالكة في بترا ، وليس في البلاط من يجرأ على اغضاب الملكتين ، فهما قطعة من روح الحارث ، وقلب. وسبب من اسباب هنائه وداحته . ورجال الدولة حميمهم بعلمون ذلك ويثقون بان ارادة الملكتين هي ارادة الملك ، وكل كلمة تلفظها احداهمـــا تخرجمن فم الالهة . وبلغ من دلال الاثنتين انهما كانتا تشهدان مجالس المظالم مع الملك ، ولكن دون أن ترحما مذنبا ، أو تسميا الحكم على برىء. وافرب من هذا كله، ذلك الاتفاق الذي منشير ظله فوق المراتين كانهميا شقيقتان تنمني الواحدة منهن للاخرى ما تتمناه لنفسها ، وليس لشقيلة اولاد ، فولدا الحارث هما ولدا خلدو ، ولم تنعم الالهة على الملك الا بهذين الولدين . وكانت المراتان تحيان الحرب، كما يحبها الحارث ، ولو أراد لرافقتاه الى الميادس تنفخان الايمان في صدور جيشيه ، وتوحيان الظف الى الصفوف . وليس غربا أن تكون شائهما شأن الرجال ، فهما أبنت رجلين كانا فارسى بترا ، ورفيقى الملك ، قبل أن يملك في حرب الإنباط مع هيرودس الكبير ملك اليهودية السفاح.

اجل ، لم يكتب النصر للعرب في تلك الحرب ، ولم يرجع عبادة الثالث منها رجوع الظافر ، ولكنها كانت درسا له ولشقيقه الحارث ، ولاهل بترا. وقد حفظ الحارث للرجلين، منذ ذلك اليوم ، اجمل ما يحفظه لاصحاب مهره والقربين اليه ، ولم يعد الى بترا ، حتى اصبحت خلدو وشقيلة ، زوجتين له . ولم ينس ، عندما تربع في العرش ، حرب هرودس ، بل كان همه أن تخطب ود اليهودية جارته ، وتحفظ السلام بهن الشميين ، ريشما تستميد بترا القوى التي ضيعتها في تلك الحرب . لقد كان الرومان يستدون دولة اليهود كما سيجيء ، فليسس من الراى ان يستهين الحارث بالدولتين ، ربعكن الجو بينه وبين فلسطين ، ولكن ٤ عندما يخطر لامراء اليهود ورؤسائهم أن ينتكهوا حرمة بتراب أو يجرحوا كرامتها ، بخطر له عندئد أن يقتحم المحال ولو خسر خياته . لعم أن هيرودس الكبير قد مات ، مات في السنة التي ولد فيها السيد المسيح، ولكن في اليهودية هيرودس اخر ، وولاة يخضعون للروم بــل تجد في اليهودية بفضا يضمره القوم للانباط العرب ، فخير ما بلجهاليه ملك بترا ؛ أن يجعل هؤلاء القوم حلفاء لدولته لتستطيع بترا ؛ بفضل هده المعالفة ، وفضل المملام الذي بنشر ظله فوق الامتين ، أن تبلغ في نهضتها المستوى العالى الذي تتوق اليه ، وترغب فيه ، وهو دهاء من الملك بعترف له به المؤرخون ، فقد كانت اليهودية في ذلك العهد اتونا تضطرم فيه النار ، وكان القوم فيها فوضى، في السياسة والاحكام، والمطامع ، والمسيطر الروماني ، الذي لا بعرف له هوى ، يضم بعده على البعلاد، وملوك مصر وسادتها يتنازعون عن السلطان ، وفي اليهودية حزب لهسم ، وحزب عليهم ، وروما ، روما نفسها تطويها السياسة وتنشرها في كل شهر ، والعرب في معاقلهم ، قذى في عيون هؤلاء، ومرجع لهؤلاء .

ولم يكن الحارث يعلم ما يحفظه له امراء اليهود في الصدور ، حتى ان جواسيسه الذين ارسلهم الى بلاد جيرانه ، لم يستطيعوا ان يقسراوا الاسرار ، وقبل ان نذكر جميع اعضاء بيت الحارث ونصفهم لسسك ، نكتب لك فصلا مختصرا عن حال اليهودية ايام هيرودس الكبير ، وايسام ابنائه اصحاب العلاقة مع الانباط ، نذكر لك ذلك لان نار الحرب كانبت تخمد حينا ، ثم تشتعل حينا اخر بين اليهود والعرب في ذلك الزمان ،



#### هيرودس الكبير

كان رحل بهودى ، بدعى سمعان الكابى ، رئيس الكهنة في اليهودية وواليا في الوقت نفسه ، يتصرف في امر ولايته كما يشاء ، فلمسا مات . خلفه ولده بوحنا عرلان ، في الولاية والرياسة ومد رواق نفوذه في اقاليم كثيرة في سورية وفينيقية واشتبد ما طاب له الاستبداد ، في امسور ولايته ، ثم أرسل وفدا إلى روما يحدد عهد الولاء بينه وبين الرومانييسن فجددوه له ، واظهروا الرضى عن عمله في بلاد اليهود . وكانست السامرة قد تمردت على هذا إلوالي ، فافتتحها على رغم ملك دمشق وملسك مصر ، واستفحل أمره في هذه الاقطار وغدا من مشاهم اللوك، وكان موته سنة ١٠٧ قبل المسيح ، فسمى ولده ارسطوبولس ملكا على اليهود بعده، واشرك اخاه انتيكون في الملك معه ، ولكن عهد ملكه لم بطل ، فقيد تربع في العرش اخوه اسكندر ، وكان غازيا ، فافتتح غزه وعكا وكالب كليو باطرة ملكة مصر ، وهي غير عشيقة الطوليوس عونا في حروبه ، ولكنه طغي ، بل حاوز الحد في طغيانه ، فأضمر له اليهود البغض ، حتى انهم ضربوه على راسه بثمار الليمون ، عند دخوله الهيكل في عيد المظال . على أنه لم سبكت ، بل خرج عايهم بحرسه فقتل منهم سبتة الأف رجل وجعل له ، منذ ذلك الحين ، حرسا من كيليكيا برافقونه فـــى رواحه ومجيئه . وعندما اخمد نار الثورة ، ثورة اليهود ، ارسل نظره

رجل وجعل له ، منذ ذلك الحين ، حرساً من كيليكياً يرافقونه فـــى رواحه ومجيئه . وعندما اخمد نار الثورة ، ثورة اليهود ، ارسل نظره الى الاقاليم التى تجاور اليهودية ، فلم ير اقرب اليه من عرب الانباط ، فتقدم جيشه زاحفا الى بترا سنة ؟٩ ، وكان عبادة الاول على عرشها ، وتبارز الجيشان خارج بترا فخسر عبادة الحرب .

ثم غزا الموابيين فظفر ، وضرب الجزية على جميع اعدائه ، ولـم يلبث اعداؤه حتى هاجموه بعد حين يقتلون من جيشه ، ويقتل مــن جيوشهم حتى استمرت الحرب ستة اعوام وحتى قتل من الفريقيــن خمسون الفا ، وانتهت الحرب بظفره ، ثم احيب بالحمى ، وهو فــى

التاسعة والاربعين من عمره ، واحس بالموت الذي لا يرحم احدا يدنسو منه فاوصى بالملك لزوجته اسكندرة ، ولفظ روحه بين ايدي ولديسه هركان وارسطوبولس ، فملكت اسكندرة ، وجعلت الفريسيين اعوانسالها ، والبسبت ولدها هركان تاج رئيس الاحبار وكان عمره ثلاثا وثلاثين سنة .

فدب الحسد في صدر اخيه الاخر ، واخد يستوي النفوس ، ويوغر الصدور ، حتى انضم اليه معظم الشعب ومعظم الجيش ، واكرهوا اخاه هركان على الخضوع له على ان يتخلى له عن تاج الملك ورياسه الكهنوت وان يعيش كاحد الناس تحت حماية اخيه منصر فا الى ادارة الملاكسه .

#### انتيباس

لم يهنا ارسطوبولس بسرير ملكه ، فان رجلا ادوميا ، اكرهه يوحنا هركان على ان يتهود ، اقام اليهودية واقعدها دفاعا عن هركان المخلوع :

هذا الرجل هو انتيباس ، ابو هيرودس الكبير ، كان انتيباس من رجال الملكة اسكندره ومن المقربين الى بكرها هركان ، وكان يطمع بان يرفع هركان مقامه اذا استوى في عرش الملك ، فلما خلع الشعب هركان ، كاد يضيع رجاءه ، ثم نهض ليدافع عنه بالحيلة ، والدهساء والسيف ، وهو واثق بانه سيستطيع ان يعيده الى العرش

واقبل يستفيث بالعرب ، عرب الانباط ، وملكهم يومئذ الحارث الثالث الذى قرآت شيئا عنه ، فزحف الحارث الى اورشليم وحاصرها، ولكنه اضطر عند وصول سكاوروس القائد الروماني ، السى ان يرجيع الى عمان . وفى ذلك العهد اتى بمبايوس الروماني الفاتيح الى سوريا ، صنة ٦٤ و ٢٥ ، واراد ان ينظر في دعوى الاخوين ، فدعا ارسطوبوليس الى دمشق ، فاقبل ، واقبل وراءه طائفة كبيرة من اليهود تسال الفاتح الروماني ان يعزل الاثنين لانهم لم يتعودوا ان يخضعوا لملك منهم بسل لرئيس كهنة .

وكان هركان يشكو ان اخاه سلبه ملكه ، وهو البكر ، وان ليس له من المال ما يقومباوده ، وان اخاه يسطو كاللص على جيرانه وينهسب مالهم ويستولي على ما يملكون ، وكان ارسطوبولس يقول : انسسه لسم

ينتزع الملك الا لان هركان لم يكن اهلا وقد ازدراه الشعب وهزا به ه فعرف بمبايوس ان الاصفر اعتدى على الاكبر ، ولكنه لم يشا ان يقسول كلمة خوفا من ان يتصدى له ارسطوبولس في حربه مع العرب ،واملسى عليه الدهاء ان يجامله قائلا له:

« سامر باليهودية بعد ان اخضع الملك العربي» ا فشعس اليهودي بما يضمره له الرومي ، وغادر دمشق دون ان يودعه ، ورجع الى اليهودية يسلح قومه ويشحل سيفه ، ولكنه لم يلبث حتى ندم على ما فعسل ، وخرج للقاء الفاتح، عند وصوله الى اورشليسم يعرض عليسه سيفسه والذهب الكثير ، فرضي القائد الروماني ، غير ان حزب اليهودي لم يرض، ولجأ الى جبل في فلسطين يظهر التمرد والعصيان ، فجن يمبايسوس ، وعمد الى التقتيل والترويع حتى اخضع خصومه ، وقبض على ارسطسو بولس وولديه اسكندر وانتيكون واخذهم معه الى روما ، واجلسهركان على عرش اليهودية ، وجعل سكاوروس احد قواده واليسا على مسا بقي من سوريا .

ولم يطل الامر ، حتى فر اسكندر بن ارسطوبولس من رومة، ثـسم لحق به أبوه واخوه ، واشتعلت النار في فلسطين تلتهم كل شيء، الـسى ان استولى القائد العظيم يوليوس قيصر على عرش الرومان وفر بمبايوس من رومة كما قرات ، فجعل ارسطوبولس واليا على سوريا ،ولكن حزب بمبايوس قتله بالسم ، واخد اصحاب القيصر جثته ودفنوها في مدفن الملوك ، ثم قتل ولده اسكندرفي انطاكية بامر بمبايوس نفسه .

ودار الزمان ، فغزا القيضر مصر سنة ٧٤، فاغتنم التيباس ابسو هيرودس الغرصة ، واقبل على مصر ، بأمر هركان مع جيش من اليهسود والعرب ، فأصبحت له المنزلة الكبرى عند قيصر ، واصبح له بعد ذلك صيت وذكر .

ثم الى قيصر الى سوريا فطفق انتيكون بن ارسطوبولس يتسؤلف اليه ليرفعه الى عرش ابيه ثم اخذ يشكو هركان وانتيباس ويسمسي بهما ، غير ان قيصر لم يسمع له بل امر بان يستمر هركان رئيسا للكهنة وواليا عنى اليهود .

ولم يكتف بذلك بل جعل حق الرياسة والولاية للريته من بعده ، وامر فجعل ابا هيرودس مدبرا لليهودية في ظل هر كان ، فاستعلمان البيباس بنفوذه الجديد واقام بكره فازئيل واليا في اورشطيم وابنه الاخر هيرودس واليا في الجليل سنة }} قبل المسيح . وفي السنة نفسها في اذار قتل يوليوس قيصر في الندوة فخسر هركان وانتيباس اعظم نعسر كان لهما .

وفى سنة . } دخل ملك البرتيين سوريا وبعث بجيشه السسى اورشليم يامره بأن يجلس انتيكون على العرش ، ففعل قائد الجيش مسا امره به وقبض على هركان وفازئيل وكبلهما بالحديد .

اما هيرودس ففر من اورشليم ، فنهب الجيش المدينة واحاطها واحاط ما حولها بنطاق من الرعب والذعر واجلس ابن ارسطوبولس على عرشه وسلم اليه الاسيرين اللذين مر ذكرهما ، فلما علم والي اورشليم انه سيقتل كسر راسه على جدار السجن ولفظ الروح ، وابقى انتيكون على هركان ولكنه صلم اذنيه كي يصبح غير اهل لرياسة الكهان ثم نفاه الى اقلهم بابل ثم دعاه بعد ذلك هيرودس نفسه الى اورشليم وقتله مها .





تولى مرقس انطونيوس عشيق كليوبطره امر رومة مع رفيقيه اللذين مرأت اسميهما في غير هذا الفصل ، وكان هيرودس الذى فر الى مصر لا نظمع الا بأن يكون للملك ، فسار الى رومة يسأل انطونيوس ان يهب له هذا المنصب الذي يطمع فيه ، ولكن الحظد كان خادما له فان انطونيوس ملكه ملكاوغير بذلك عادة الرومانيين الذين لم ينتهكوا قعلد حرمة الاسرا المالكة واقر المحنس الروماني هيرودس ملكا على المهودية سنة ٣٩ .

على أن تربعه في العرش لم يرض انتيكون . وكيف يرضيه والعرش مرشه وهو الذى بذل ماله ودم أتباعه في سبيل الوصول اليه ، فاشتد النزاع بين الرجلين ، واستمر سنتين كاملتين ، يتقدم هذا ويتراجع الإخر

ثم يظفر المفلوب ويفر الظافر حتى انضم جيش والي سوريا الرومانسي بامر انطونيوس الى هيرودس وحصروا الملك المفلوب على امره في اورشليم، ثم دخلوا المدينة من جهاتها الاربع سنة ٣٧ وملاوا اسواقها جثثا .

وارسل انتيكون الى انطونيوس وهو في انطاكيه فحوكم هــذا الملك المسكين ونفذ فيه حكم الموت في السنةنفسها فانقضى بموته ملك المكابيين بعد مئة وتسع وعشرين سنةبدؤها ولاية بهوذا المكابي وانتقل الملك من يهوذا الى هيرودس بن انتيباس الادومي الاجنبي عن اليهود .

#### **\*** \* \*

كان هيرودس يخشى ان يولي رجلا من سلالة الملوك رياسة الكهنوت خوفا من ان ينازعه الملك بل كان يخشى ان يولي رجلا من فلسطيسين، فاستقدم احد اعوانه من بابل وجعله رئيسا ، فكرهت حماته ام زوجته مريمنا ان يبعد ابنها ارسطوبولس عن الرياسة ولم تستطع الا ان تلجسا الى كليوباطره لتستعطف عشيقهاوتسالهان يوليه ، فأمر انطونيوس بدلك واذعن هيرودس مكرها ، ولكنه لم يسكت على غل بل امر بعض غلمانه فغرقوا ارسطوبولس وهو يستحم معهم في نهر الاردن . ثم قالوا لاسه انهم لم ينعمدوا هذه الجريمة .

غير انامه كانت تعلم كيد هيرودس وبغضه ، ولكنها لا تجسر ان تبوح بما تعلم ، وتظاهر هيرودس باللوعة والاسف واحتفى بدفن الرجل احتفاء عظيما ليظهر براءته ، فكتبت اسكندرة حماته الى كليوباطره تقص عليها ما جرى ، وارسلت كليوباطره بدورها الى انطونيوس تصف له غدر ملك اليهود .

وكان انطونيوس في اللاذقية فاستدعى هيرودس فلبى طائعا ولسم يترك ملكه الا بعد ان عهد الى صهره زوج اخته في تدبير هذا الملك وطلب اليه ان يقتل زوجته مريمنا اذا قتله انطونيوس في اللاذقية. اجل، نسم يكن هيرودس يطيق ، وعنده النساء الكثيرات ، ان تكون مريمنا لسواه بعد موتسه .

على أن هيرودس لم يقتل فقد بهر عيني الطوليوس بذهبه وهداياه فأعاده ألى بلاده محترما مشمولا برضاه .

نحن الان في سنة ٣٢ للمسيع . وقد نشبت الحرب بين أوكتاف وانطونيوس الرومانيين كما قرات، فأعد هيرودس جيشا كثيفا يكون ممه عونا لانطونيوس على عدوه ، نمنعه القائد الروماني من ذلك ورغب اليه فيان يرحف بذلك الجيش الى العرب ويخضعهم لسلطان الروم ، وكان ملك الانباط في ذلك الحين « مالك الاول ابن عبادة الثاني » .

فدخل اليهودي ذلك الاقليم العربي وتلاحمت السيوف ، ولكن ذلك الهجوم القجائي مهد لليهود سبل الطفر فعادوا الى اليهودية يجرون الابال الفخار والعزم

اما العربي فلا ينام على ذل فان هيرودس لم يترك الانباط حتى جمع هؤلاء جيشهم من جديد وزحفوا حتى اتوا « قانا » في عبر الاردن واستمانوا بجيش حليفتهم كليوباطره فاستمادوا الثمر ف الذي خسروه . ومرت ايام وهيرودس الكبير يتهيأ لحرب اخرى تقضي على اعدائه لم قاد صفوفه الى عبر الاردن فكتب له النصر وقتل من العرب وحلفائهم خمسة الاف رجل وحصرهم في احد الحصون مانعا عنهم الماء والزاد ، وانتهت الحرب بالاستسلام وخضع مالك الاولى لهيرودس واتخذ الانباط محاما لهم .

وكانت اخبار فوز اوكتاف على انطونيوس في واقعة اكسيوم قد ملات فأسطين ، فذهبت بعز هيرودس وسروره وخشي ان يخلعسه ذلك الروماني الظافر عن عرشه ، اجل لقد كان حليفا لانطونيوس المفلسوب واوكتاف يعرف ذلك ولا يسكت عنه ، وكان هركان الذي نفي الى بابل، قد بقي وحده من سلالة الملوك فعزم هيرودس على قتله خوفا من ان يوليه الروم على فلسطين ، وكانت اسكندرة ابنة هركان وحماة هيرودس قد اضناها الاضطهاد واللل فطلبت الى ابيها ان يكتب الى مالك الاول ملك الانباط يطلب حمايته ويسأله ان يمهد له سبيل اللهاب اليه فكتب هركان الى الملك ما اقترحته عليه ابنته وعهد الى رجل من اعوانه في حمل رسالته الى بترا، وكان ذلك الرجل نذلا فعمد الى الخيانة وفكسر في ان يسترضي هيرودس عنه .

فاطلعه على رسالة هركان فأمره هيرودس بأن ينقل رسالته السي

مالك الاول ثم يحمل اليه جوابه بعد رجوعه ، فغعل الرجل ما امره به وكتب الملك العربي الى هركان: لقد اذنت الثي المجيء مع القوم الليسن ينتمون اليك ، فاخل هيرودس الرسالة ودعا رجال مجلسه وامرهم بان يحاكموا هركان الخائن فغعلوا وقتل هركان كما مر وقد جاوز الثمانيسن من عمره .

ولم يبق على هيرودس الا ان يمثل بين يدي اوكتاف اوغوسطوس فيستميله اليه ، وقد بلغه ان اغوسطوس في رودس فلهب اليه ولم يلبث حتى استرضاه وامره اغوسطوس بالسفر معه الى مصر، ولما مر اغوسطوس هذا بسوريا بالغ هيرودس في الاحتفاء به في عكا والتي بين يديه اللهسب الكثير واهدى اليه والى رجاله هدايا لم يروا اعجب منها من قبل .

#### \* \* \*

ومع ذلك فهيرودس لم يهنا بكل هذا فان زوجته مريمنا وامهسا اظهرتاله الجفاء وكان هو يتوقالى تلك الابتسامة الساحرة التى تعدود ان يراها على ثفر زوجته ، ولكن مريمنا لم تفعل ، وكيف تبتسم له وقد جعلها معامها ، يوم ذهابه الى اوكتاف اغوسطوس ، في حصن لم يكن غير سجن لهما .

ولم تسكت مريمنا عند هذا الحد بل جعلت تلومه كلما ضمهسا مجلس ، على قتل من قتل من اسرتها ، وراحت اخت هيرودس توغسر صدر اخيها على زوجته التى تجفوه، ثم اتهمت تلك الزوجة بانها حاولت ان تقتل زوجها بالسم ، ولم يبق بعد هذه التهمة الآ ان يامر هيسرودس بقتل الجارية وينقضي الامر ،وقتلت مريمنا وهي تبتسم لقاتلها وتهسؤا بالجسلاد.

وكان حزن هيرودس شديدا حتى قاده ذلك الحزن الى نوع مسن الجنون فكان ذووه يسمعونه في كل ساعة ، ينادي تلك الزوجة ، ويبدي من الشكوى ما لا يلبق بالملوك .

ولم يكن يعب ابالملاهي والملفات، بل كانت لذته ان يامر خدمه لينادوا مريمنا كانها حية ، ونسي مع هذا الجنون عرشه وملكه ونساءه ، نسسم نسي تفسه قارسل جنودا قتلوا حماته وطائفة من الرجال المقربين اليه. وتمادى السفاح في سورته فقتل ولديه اسكندر وارسطوبولس ، نسسم فتل ولده الاخر انتيباتر بعد حين ، وحرق بعض انصاره وهم احيساء، ولم يلبث حتى اثتدت عليه اوجاعه فأخذ خنجر اوجعل يطعسن به بفسه . ولو لم ينتزع احد خاصته ذلك الخنجر من يده لهوى تحت تلك الطعنات ثم توفي في السنة الاولى للمسيح وتفسه العطشى لم ترتو من الدماء.

## \* \* \*

تزوج هيرودس الكبير عشر نساء ولد له منهن اربعة عشر ولسدا دكرا وانثى بينهم هيرودس الصغير احد ابطال هذه الرواية ، وكان قسد اوصى بالخلافة مرات كثيرة قبل موته ، لكن هواه كان يتغير فيمحسو هذه الوصية كلما خطر له وكلما تغير هذا الهوى . اوصى اولا بسسان يخلفه ولداه اسكندر وارسطوبولس ثم قتلهما . واوصى لانتيباتر ثسبم تغير عليه فقتله . واوصى اخيرا ان يخلفه اولاده الثلاثة : ارشيسلاوس في اليهودية والسامرة . وهيرودس انتيباس الذى مر ذكره ، فى الجليل وفيليبوس في اللجا والجولان الى ينابيع الاردن اي الى بانياس ، وفسوض فيصر ان ينفذها او يمحوها عندما يشاساء فورث ابناء السفاح الخصومة مع الخلافة وجعل الواحد منهم ينسازع الاخر ويحاول ان سميقه الى استرضاء الشعب.

وطال امر النزاع وحصد السيف بعض جنود اليهود حتى ملوا القتال وآثر الاخوة ائتلائة الذهاب الى رومة يسألون اغوسطوس ان يثبت الوصية ولكنه لم يترك اليهودية حتى القى اصحاب الاغراض الشر بين القسوم واصبخت اليهودية بين ليلة وضحاها ساحة قتال.

وقام في ذلك الحين زعماء كثار يسمون نفوسهم ملوكا ،ثم كشر القتل والنهب وحرق المدن ، وراح سابينوس خازن اغوسطوس ، المذى عهد اليه والي سوريا الروماني في اخماد نار الاضطراب، يزيد تلك السار اضطراما ، وينفخ روح الخصومة في صدور القوم ، وكان حينئذ عيسد لليهود عاقبل اليهود من كل تاحية طوائف طوائف وخطر لهم ، وهم في ذلك الهيد ان يبطشوا بالرومانيين ، ولكن الزمان كان خصما لهم فقست شتت الرومانيون شملهم ،وسلبوا ما في الهيكل واخذ سابينوس وحده اربع مئة وزنة من اللهب ودنسوا ذلك الهيكل واحرقوا رواقه ، شهم الاثنان على الجليل يضعانه تحت الحديد والنار ثم جاوزاه الى أورشليم يدوسان جثث اليهود بحوافر الخيل .

واراد الوالي الروماني ان يرحم القوم ، فعلق الغي رجل منهم على صلبان ، واستعبدت رومة اهل فلسطين ، وابقت في اورشائيم منذ ذلسك الزمن جنودا يحرسونها باسم قيصر .

وكان اغوسطوس قيصر قد مل الاخوة الثلاثة ، ومل سعاياتهسم واكاذبهم ، وجاء بعض اليهود يسالونه ان يضم فلسطين الى سوريسسا ويجعلها اقليما رومانيا ، وينحى ابناء هيرودس الكبير عن العروش ،ولكنه لم يغعل بل جعل ارسيلاوس واليا على الاقاليم التي اوصى له ابوه بها ، واجاز لهيرودس انتيباس وصيته على الجليل ، ولفيليبوس وصيته على اللجا وحوران .



#### مالك بن الحارث

فتى قوي الارادة صلب العود مثل ابيه ، وهو ولى العهد وليسس المحارث ولد سواه غير « فدرة » الحسناء ، ومالك جبار ورجل صحراء، يقضى معظم إيامه في حيدالالبياء، ويطوف وهو على ظهر فرسه الصحراء الجرداء التى تجاور بترا من الجنوب والشرق ، راميا حمن الوحش بسهامسه المسائبة ، والعبيد وراءه يحملون اشياءه ، ويعالجون صيده ، ويعسدون له خيمته في ذلك السهل كلما خطر له ان يستريح . ومع مالك رفيق له لا يفارقه يدعى زيدا هو ابن عياش، احد قواد الانباط المقربين الى الملك ، وكان الواحد منهما يحب الاخر كما يحب نفسه . ولا يطيق ان يبتعد عنه ، وقد عرف القوم في بترا ، وفى العشائر المنتشرة حولها ان يبتعد عنه ، وان الذي يسيء الى زيد يسيء الى مالك نفسه ، حتى ان الحارث الرابع، لم يكن يريد في الظاهر ، ان يؤثر ولده على ابن عياش ، بل لم يكن يبتسم لهذا الا كما يبتسم للاخر كأن الفتيين قطعة من قلبه ، والانتسان في فجر الشباب ، وفي زهو العمر ، والدنيا كلها اماني لهما واحلام ، وزيد

ابن شنرف ومجد ، فابوه القائد من دؤساء العشائر اصحاب النفسوذ والسلطان ، وامه تمت بنسبها الى ملوك الانباط ، وليس في بترا من يجهل مقام عياش في عشيرته ، وفي بلاط ملكه ، والحارث نفسه كان يدعوهعندما يخاطبه: يا ابن الخالة ، وكان يقول لرجال بلاطه : ليس في رجال العشائر مثل عياش ، وليس بين فتيان بترا مثل زيد .

ولم يكن يحب حدا من ابناء قواده وخاصته مثلما يحب زيسدا ، احبه لخلقه الطيب وعزة نفسه ، ومروءته ، بل احبه لشجاعته واستهانته بالاخطار ، وكان يلذ له ان يراه ويرى والده مالكا في ساحة القصر ، يجولان على فرسيهما كانهما بين صفوف الاعداء ، ويضربان بسيفيهما الهواء ، بل كان يلد له ، كلما ذهب الى صيد ، ان يقف بشرفة قصره ، منتظرا رجوههما من الصحراء ، امام العبيد والنوق التى تحمل صيدهما ، وكان الانان قد ولدا في عام واحد ، وكانا في تلك السنة ، سنة ٥١٥ للميلاد في الثامنة عشرة من العمر .

# فدرة بنت الحارث

اصغر من اخيها ولي العهد ،وبينها وبينه سنتان ، وهي فتاةسمراء فتانة المحاسن، وذات جمال ساحر جذاب ، وقد تشات في البـــلاط كما تنشأ بنات الملوك، الجواري حولها يحرقن لها الطيب ، والعبيد يحنون لها رؤوسهم ويجعلون هذه الرؤوس موطئا لقدميها الفاليتين !

ولكن لو خيروها ، لعاشت كما يعيش ابوها بعيدة عن التسرف ، وآثرت ذلك الثوب الفضفاض الذي تلبسه البدوية في العشيرة ، على لياب الخز والديباج .

كانت تشبه اباها في خلقه ،وتربد ان تشاركه في البعد عن الملذات، على ان فدرة ، كانت تجاوز الحد في عاطفتها ، اذا احبت مشت في سبيل ذلك الحب الى النهاية ، لا تبالى بما يخلق لها الزمان ، واذا ابفضيت

ابغضت بكل قواها لا تبالى بما ترى وتسمع الكانها بدوية تعيش طايقة في الفضاء الواسع 4 لها الحرية والراي !

وتكن لا ، فقد كانت هنالك ارادة ابيها التي جعلتها مع عاطفتها في كفة واحدة ، وخضعت لها الخضوع المطلق الذي لا قيد فيه ولا شرط ، حتى انها لم تكن تجاري شعورها الا اذا شاورت اباها ، ولم تكن تبغض الا اذا سالته رأيه في ذلك البغض .

وفدرة في السن التى عرفت، احبت وابغضت ، احبت زيدا بأشد ما منح الله القلوب من عاطفة واحساس ، وابغضت فتى اخر بغضا لسم تعرف القلوب مثله ، وباحت لابيها وامها بالعاطفتين .

ومن هو هذا الفتى الذى كرهته فدرة ، هو صياح بن مضاض ، ومضاض إحد رجال المشورة في البلاط ، واحد امناء الملك ، وكان صياح في المشرين من العمر ، وهو من رفاق ولي المهد ومن اصحاب سره ، كما كان رفيقا لزيد وصديقا له . وكانت فدرة ترى الاميرين في القصر ، وتشهد معهما مجالس الملك عندما تشهدها الملكتان ، ولكن دون ان يجسر احد منهما على النظر اليها الا كما ينظر المرء في الهيكل الى احد الالهة ، حتى تجرأا فجعلا يمتعان النظر بذلك الجمال ، كلما وقعت عليه العين . وارتقى زيد بعد ذلك فأخذ يجالس اخاها مالكا حينما يجالس مالك اخته ، وتبادل الاتنان النظرات البريئة في اول الامر . ثم اصبحب نظراتهما ذات مغزى ، ثم احس كل منهما بلذة الشعور تتفلل في اعماق نفسه ، نم كان الحب .

ولم يلبث ابن عياش حتى باح لولي العهد بحبه ، وراح ولي العهـ د يبوح به بدوره لفدرة ، فاعترفت له الاخرى بما في قلبها من هوى ، وتعاهد العاشقان وولي العهد على ان يخبروا الحارث حكاية ذلك الفرام .

وكانت ليلةنشر فيها القمر ظله الفضي على بترا ، وجلس الحارث والملكتان على احدى شرفات القصر في ذلك الظل، يسمعون حكاية هذاالفرام من فم مالك وولى العهد ، وفدرة وزيد حاضران . وقد قام في اذهان القوم ان الملك سيعبس وجهه ويجفو ، ثم ينصح لابنته وابن عياش بأن ينسيا شواهما ، بل قام في ذهن ولى العهد نفسه ان والدته الملكة

لا تلبث حتى تغضب وتمنع فدرة من النظر الى زيد ، ولكن لم يحدث شيء من ذلك ، فان الملك لم يسمع الحكاية حتى ابتسام ابتسامة الرضى وقال لابنته: متى عرفت الحب بابنية؟

ناجابته دون ان يطرف لها جفن: عرفته يا مولاي منذ ليلتيــــن النتين .

۔ وکیف کان ذلك ا

مد لقد احسست يا مولاي من قبل ، ان عيني زيد تبعثان السحسر الى عيني، ثم تمشى هذا السحر في القلب ، وجعل يجري مع دمسي ، فعرفت حينئذ اني امسيت اسيرة غرام .

فضحك الحارث قائلا: ما رايت فتاة تصف حبها بمثل ما تصفينه به . . ولكن من قال لك يا فدرة أن الملك يأذن لك في أن تجبي أحدا وأنت في هذا السن ؟ .

ـ اعترف لك يا مولاي باني لم افكر في الملك عندما خفق القلب كما ذكرت !

ـ واظن انك لا تفكرين في احد في هذه الساعة .

قالت: انت تعلم يا مولاي اني لا اخطو خطوة في حياتي الا اذا كان لك فيها رأي ، ولكن الحب الذي كنت استلذ الشعور به فاجاني وانا لا اعرف ما هو ، ولم يستفق شعوري الا وانا مقيدة القلب.

فقهقه الحارث وقال لام فدرة: ماذا تربن ابنها الملكة ؟.

قالت: ارى ان فدرة لم تخف شيئًا ولا ذنب لها في هذا الحب .

\_ وانت با مالك ؟.

فارخىولي العهد نظره الى الارض ولم يجب .

فقال ابوه يظهر انه لا راي لك في امور المحبين . .

واوماً الى والدته قائلاً: اسأليه فلعله يخجل من ابيه ...

فأجابته قائلة: اما انا فقد عرفت رايه . . لقد احب قبلان يعرف زيد الحب ، وعرف ان سلطان الهوى لا يرد . فلم يبق الا ان يعدر اخته ويسمع راى ابيه الملك قبل ان يقول كلمة .

قال: لقد تعشيق مالك شقيلة ، واحبت فدرة زيدا ، دون ان تعلم ،

فليس لنا اذن في ذلك راى.

فقالت فدرة : اترید یا مولایان انسی ابن عیاش ؟

\_ وهل تستطيعين ذلك يا بنية ؟

ــلا يا مولاي ، ولكتي اعدك اني لا اذكره بشغتي ، ولا اجلس حيث يجلس ، ولا انظر الى وجهه ما بقيت... وهذا معناه اني تناسيتـــه ، وخنقت غرامي بيدي.

\_ قال: هات يا زيد .

فجثا الفتى على ركبتيه قائلا: ليس لي الا ان احني راسي لكسل ما يأمر به الملك . ثم اندب حظى بعد ذلك . . . لقد جاوزت حدي يسا مولاي في هذا الهوى وكان على ان اعلم ان الاميرة لا يطمع بحبها غيراللوك والامراء . . . . ولكن ماذا اصنع والذنب ذنب قلب خفاق ارتفع فسسى غرامه الى العملاء . ولم يقم في ذهنه قط ان النسر يكمن له في الفضاء . . قال: انهض

فنهض . . فقال: ادن ، فدنا منه . . فوضع بده على كتفه قائلا: لم يكن لي اصبع في هذا الحب كما قلت ، فارجع عنه اذا طلب لسك الرجوع ، او فامش وراءه كما تشاء ولكن دون ان تفكر الان في الزواج. قال: انا أعلم با مولاى انى لست اهلا لهذا .

قال: انك يا زيد احب الى الملك م نجميع الفتيان الذين يزاهـــم حوله ، واعز في نظره مقاما من جميع الملوك والامراء في سوريا وفلسطين، ولكن الملك لا يستطيع الا ان يعدك بفدرة لانه لا يعلم ماذا يخبىء له القدر الذي لا عهد له .

قال: وكيف ينتهي هذا الحب يا مؤلاي اذا لم تكن فدرة لي.

- \_ ينتهي كما ينتهي كل حب لا امل فيه .
  - \_ اذن يريد الملك ان اقطع الرجاء.
- بل يريد أن لا تستسلم إلى الاحلام فقد تعود الملك أن يرى مسن الزمان ما لم يخطر له . . قلت لك أفعل ما تشاء فالحب لا تقوي عليه الملوك . ولكن أذا رايت ما تكره بعدئذ فلا تلم .

قال: اياذن لي مولاي الملك أن أساله سؤالا ؟ قال: أفعل.

- فقال: الم يخفق قلب ولي العهد الحب كما خفق هذا القلب؟
  - \_ بئی
  - افلم يعترف للملك بهواه كما اعترفت انا الان ؟
    - ـ بلی
  - اليست شقيلة التي احبها اختا لزيد بن عياش !
    - ـ وماذا ترجو من سـؤالك ؟
- سارجو ان يقول لي الملك لماذا وعد ولي العهد بشقيلة بنت عياش ، ولم يعد ابن عياش بابنته ؟؟؟ لقد اخطأت في ما قلته الان يامولاي. ان الله عياش يستحقون ، على ما رأيت رضى الملك ، ولو لم يكونوا اهسسلا لوضاه ، لما خطر له ان يجعل شقيلة بعد حين ولية لعهد . . افيجوز لا مولاي ان تزف اختي الى تجل الملك واحرم انا من ابنة هذا الملك ؟

فاراد الحارث ان يمبث به مازحا فقال : الا تدري لماذا فعل الملك دائل ؟

- \_ لا یا مولای
- فعله لان رأى ان شقيلة تصلح لولي العهد وان زيدا لا يصلح لفدرة ، فاصفر وجه الفتى وقال: وأي ذنب جناه زيد حتى منعت عنه وضاك ؟
- ذنبه انه احب فتاة اجمل منه!! فايقن الفتى بان الملك يهزا به ، فقال: ومع ذلك فالفتاة راضية يا مولاي ، فجمل يضحك ويقول: اجل وقد غلبت الملك بهذا الرضى الذي ذكرت ، ثم انتقلوا من احاديث الفرام الى احاديث السياسة والحرب، واخذ الملك يصف الفتيين دهاء ولاقالروم في انطاكية واور شليم ويحدثهم بما جرى له ولابائه الملوك مع امراء فلسطين من الحروب التى غاص فيها البلدان في لجة من الدماء ، وكان يقسول: لا تطبق روما الا ان ترى السنة النار تمتد الى جميع الاقاليم ، لتضمع يدها عليها قائلة لاصحابها: جئت لاخمد هذه النار ...

فطاب لولي العهد ان يسمع حكايات الحرب ، فقال : خيسر لسكان هده الاقطار ان يطرحول السيف ويحملوا لواء السلام وان غضب الرومان. قال : ان للامراء يا بني مطامع لا تسكت ، وكل امير ينش الى جاره بالعين التى ينظر فيها الى عدو، ان الانباط يطمعون باليهودية ،وملوك

اليهود يطمعون بدولة الانباط، وروما توغر الصدور، وتغذي المطاميع، فيعمد القوم الى السيوف ولا يبقى الا أن يخوضوا المجال.

- \_ وانت يا مولاي ؟
  - \_ ماذا ؟
- \_ انفكر في الاستيلاء على فلسطين ؟

فهز راسه قائلا: لا نستطيع ذلك الا باحدى وسيلتين ، اما انتكون روما حليفة لنا في هذا الاستيلاء، واما ان نعمد اليه ، بالحيلة والدهاء.

- وما الذي يمكنك يا مولاي من ان تضع بدك بيد القيصر ؟

قال: لا يريد طباريوس ان تتوسع العرب في السلطان ، ان السروم جميعهم قيصرهم وقوادهم وولاتهم، يريدون ان يسلبوا العرب هسله البلاد التي انبتتهم ويجعلوها كلها اقليما واحدا يخفق النسر الرومانسي فوقه ، الم يغز بمبايوس العرب ، فاتحا مدمرا لا يبالي بالدماء البريشة تسفح في الصحراء ؟ . . الم يستمن اغسطس قيصر باخينا عبادة الثالث وهو على العرش ليساعده في فتح الجزيرة منذ ثلاث واربعين سنسة ؟؟ الم تسلح رومايد هيرودس الكبير وتدفعه الى حرب بنرا ؟؟ اجل يسا بني ان الرومان يعالجون السياسة حتى يفتر لهم ثفر الزمان فيدفعوا خيلهم الى كل قطر عربي ويملكوه . . . ولكنهم لا ينالون ما يريدون وفسى العربي دم .

قال: وجيش الروم اللي لا تستطيع العرب ان تتصدى له أ

\_ يفوز اليوم ثم يسقط غدا اذا عرفت العرب ان تحتفظ بكرامتها التي لم تمس ، وبالحد الذي اشتراه الجدود بالدماء . . .

قال: اخشى ان تنفخ روما روح الطمع من جديد في صدور ابناء هيرودس فتنشب النار بيننا وبينهم وتسندهم من الوراء.

قال: لقد اعددت للامر عدته يا بنى ..

- \_ وكيف ذلك يا مولاى ؟
- ستسمع في مجلس الملك بعد ايام ، ما تريد انتسمعه الان.

وكانت خلدو الملكة ، تهامس ابنتها ، وتنصح لها بان تستسلم في حبها الى الهدوء وان تطيع اباها في كل امر يستألها اياه ... وفدرة تقول

لها: سأترك حبى عندما يشاء الملك !!

ثم قال الحارث: لقد تم لك ما تريد يا زيد ، اليس كذلك أ فحنسى راسه قائلا: اشكرك يا مولاى .

\_ ولكن يجب أن لا تنسى الحرب فقد تحول بينك وبين حبسك بعد أيام ...

قال: اخوض غمارها يا مولاي باسم هذا الحب ...

فقال: لقد فتنتك فدرة فلا حيلة لنا في ردك ...

وخرج من القاعة دون ان يزيد كلمة .

فقال زید الملکة خلدو: بارکي هذا الحب یا مولاتي وقولي انـــه سینتهي بالزواج .

قالت: لقد باركته واسأل الالهة ان ترعاه .. ولكنى لا استطيع ان القول لك غير ما قاله الملك فالراي رأيه في كل شيء.

فقال ولي العهد: انهض الان واكتف بما سمعت ورايت . . وانصرف الالنان ، والعاشق يفكر في تردد الملك وعبثه به ، وهو لا يعلم اي خاطر خطر له . .

وبعد أن خرجت فدرة إلى الرواق ، عرفت الجواري والفلمان أنها محب زيدا ، وأن اللك والملكة أمها باركا الحبيبين

ولم تمر ساعة حتى تناقل اهل القصر ما جرى في قاعة الجلوس . .



### شقيلة بنت عياش

شمقيلة من اجمل حسان المرب في دولة الانباط، ومن اعظمه سسن مدا، واختمهن ظلا واكرمهن خلقا، وقد دعاها ابوها باسم احدى الملكتين الله كان يعلم انها ستصبح ملكة وتجلس على العرش الذي تجلس فيه مميلة الكبرى.

احبها ولي العهد حبا ملك نهاه ، وشففت به هي شففا غريبا حتى المست اليامها كلها حلما عذبا يوحي به الفرام ، وتسنده قوة الصبا والشباب

وقد نشا غرامهما في قلب الصحراء منذ عامين ، في اليوم الذي خرجست فيه حسان بترا يشهدن سباق الفرسان ، ومنذ ذلك اليوم ، والحبينمو في القلبين حتى اضحى هياما لاتستطيع ان تصغه الاقلام ، وحتى خيسل الى الحارث ان في هذا الهيام شيئًا من الجنون . .

ولم يلبث الحارث حتى قال لعياش: قل لشقيلة أن المسك راض عن هذا الهوى الذي يبسط جناحيه فوقها وفوق مالك ، وأنها ستصير ولية للعهد ، ولقد أراد بذلك أن لا يضيع رجاء العاشقين . .

وهل يجد الحارث في بلاد الانباط ، فتاة احسن وجها وخلقاواشرف نسبا واكرم محتدا من شقيلة يجعلها زوجة لوحيده ؟ ومن قال أنه يجد مثلها في دمشق وفلسطين وشواطىء فينيقيا كلها ؟

ان امها من سلالة الملوك ، كما عرفت ، وعياش سيد عشيرته واوجة امراء بلاده وولي العهد بحب شقيلة وهذا يكفي.

نعم ، قد لايجد الملك ، في قصور الملوك والامراء الذين يجاورون بترا، اميرة تليق بولاية العهد ، فاذا رضي بشقيلة فقد احسن الى ولده ، والى قائده عياش ، والى نفسه ، بل احسن الى دولته ، فان اخلاص عياش للمرش ، وبقاءه على عهد الولاء للملك يساوي نصف بترا . ان ابا زيد وعشيرته القوية الجبارة ، دولة صغيرة فيها الاموال والرجال . وكانت شقيلة تجاري الرجال في ركوب الخيل ، والرماية ، والصيد ، وكلماركبت الفاب أو الى الصحراء ، ركبت وراءها بنات الاشراف ، ولحق بهن مالك ، وزيد ، وصياح ، وجميع الفتيان النبلاء .

اما فدرة فلم تكن تركب فرس من قبل الا اذا ركب الملك ، ولكنها بمد ان احبت زيدا ، اثرت الخروج الى الصحراء على كل شيء ، وكان الجاوس على كثيب في الخلاء ، وهي ترى الحبيب، احب اليها من الجلوس في القصر ، تفوح منه رائحة المسك والطيب، وكما كان ولي المهد وزيد اخوين لا يفارق احدهما الاخر ، هكذا كانت العاشقتان اختين ، لا يطيب لهما الا ان تقصا حكامات الحب ...

ولكن فدرة كانت تفكر في قول أبيها أنه لا يعد بالزواج، وكانت تخشى أن يكون وراء ذلك القول سر من الاسرار ، وهذا ما كان يعكر صعو العيش

ل كان قلبها يحدثها بان القدر سيتصدى لها في الساعة الاخيسسرة ، وربد وشقيلة يهزآن بظنونها ويقولان: ان ذلك القول اللوب من اساليب الملك ، اجل ، لم يكن يخطر لابن عياش ان الحارث يبخل عليه بفسدرة وهو اعز الفتيان عليه واقربهم الى عرشه .

وكادت السنة الخامسة والعشرون للميلاد ، تنقضي ، والجو صاف والرمان يبسم للعشاق .



# صیاح بن مضاض

خانه الحظ فلم تعبا به ابنة الملك ، وكانت ارفع من ان تنظر اليه لطرة حب ، ولو وقف الامر عند هذا الحد لما ثار ثائره ، ولكنها أثرت لرمه ولاتطيق ليدا عليه وقيل له انها لم تكتف بالاعراض عنه ، بل كانت تكرهه ولاتطيق ان تراه .

وهي طعنة في صدر ابن مضاض ، ارسلتها اليه الفتاة المتكبرة ، الني قضى ابوه حياته كلها في خدمة العرش النبطي ، عرش ابيها الحارث، مل هي طعنة في صدر مضاض نفسه ، الذي كان واثقا بان فدة لا تستطيع ان تجد لها زوجا ارفع مقاما من صياح !!

وذلك جهل لا تسمع الاذن اغرب منه ، فقد كان يظن ان الفتسساة الني لاتحبولده ، تسيء الى شرفه وتجرح كبرياءه ، ومضاض مسن حوران ، وقد انشأ في البلاية الجافة التي تنبت الرجال الاشداء اللين يملكهم الزهو ، وهو لم يقم ببترا الابضمة اعوامعندما امرهالحارثبلاك، فليس غريبا ان يغضب لكرامته الجريحة ... ويعتب الملك على هدا!

ومعنى ذلك انه كان يريد ان يامر الملك ابنته بان تحب صياحا ... ولكنه لم يفعل ، فهو اذن مستهين بعضاض ، ولم يبق على مضاض الا ان يساله عن ذلك ، قبل ان « يسحب سفراءه » ..! فأستاذن عليه في مساء اليوم الثاني ، وليس في المجلس احد من الرجال ، بل ليس بالباب لهير حاجبه الحوراني ، وطارق الحاحب من عشيرة مضاض ومن ابطالها

المغاوير ، ولم يكن الحارث يعلم شيئًا عن ذلك المحادث العظيم السسلنى المتزله قائده ، والذي دعا هذا القائد الى المثول بين يديه، في تلك الساعة فلما دخل ، كان الملك ينظر من نافذة القاعة ، الى ناحيتي الجنوب والشرق، بعينين تضطرم فيهما نار الطمع والطموح الى المجد . .

فارسل القائد نظره وقال له ، وهو يتكلف الهدوء: كانسمي ارى حوران

قال: حوران لنا ، فانظر الضا ...

\_ ماذا يا مولاى ، اتعنى العراق ؟؟

- اجل العراق اللى سيخفق في فضائه اعلام الانباط بعد حين . . فكاد القائد ينسى الامر الذي جاء من اجله ، فقال : وهل يفسرو الملك ذلك القطر ؟

فلمعت عيناه قائلا: نفزوه . . ثم ننتقل منه الى الجنوب ولا نعلم في اي موضع تقف بنا الخيل . .

ــ ومتى يكون ذلك يا مولاي ا

- عندما تطمئن نفس الملك من هذه الناحية . واشار الى الشمال الغربي ، فعرف مضاض انه يريد فلسطين ، فقال : اليهود اقوياء بقسوة الرومان .

- ولكننا لا نشهر عليهم السيف،

\_ وماذا اذن ا

ـ نضع ايدينا بايديهم ونكون حلفاء هجوم ودفاع .

ـ ومن يضمن لنا انهم يرضون بذلك؟

ـ قد تكون رغبتهم في هذا اشد من رغبتنا فيه ، ومع ذلك فنحسن سنعمد الى الدهاء واللين لبلوغ الفاية . . ان الرومان يا مضاض ،الرومان انفسهم ، يريدون ان يخطبوا ودنا لانهم يعلمون ان دولة الانباط لا تؤخل بالسيف . فاذا تم لنا الامر كما نشاء ، همزنا خيولنا الى العراق وجعلسا قبائله كلهارعية لنا .

وسكت قليلا ثم قال: الا يطيب لك الفزو مع الملك ايها الامير؟ فتنهد قائلا: لا اعلم كيف تطيب الحرب لامير اهين شرفه!

۔ انت ؟

ـ نعم انا يا مولاي . . لقد كانت حياتي كلها ، في حوران وفي بترا اخلاصا لك ، فلم تشا الا ان تنسى هذا الاخلاص وتؤثر غيري على افكاد الملك يلمس ذلك الشعاع النارى الخارج من عينيه ، فقال : اعد قوليك يا مضاض .

فأعاده وهو لا يبالي ، فقال الحارثوقد غضب: انصح الله قبل ان عرف غرضك ، بان لا تذكر اخلاصك اللملك عندما يخطر الله ذالك . . . ان فهذا الاخلاص ساعات يذكرونه فيها ثم يحفظونه في الصدور دون ان بهنوا به في كل ساعة ، على الملوك . . . قل الان ما هي غايتكمن الاستئذان ملى مولاك ؟ وكانت المجته لهجة ملك لا يطيق ان ينسي جلساؤه هببته . . . فلم ير الرجل الا ان يلين ، فقال : القد عرفت يا مولاي ان زيدا ابن عباش ، وصياحا ابني ، احبا الاميرة فدرة ، وطمع كل منهما ، بان يشرفه الملك بجعله صهرا له ، فعرف الحارث عندئذ ان القضية تستحق يشرفه الملك بجعله صهرا له ، فعرف الحارث عندئذ ان القضية تستحق الفرية ، ويقابل صاحبها بالنعومة والحلم فقال هادئا : وبعد ذلك ؟

رضي الملك بزيد ولم يرض بصياح، وكنت اظن ان مقام والدي بنسبه مقام ابن عياش ، في البلاط .

فملأت ضحكة الحارث القاعة ، ووضع يده على رأسه قائلاله : من قال لكايها الامير أن الملك فعل ذلك ؟

\_ جميع اهل القصر يتحدثونبه.

قال: كذب الجميع فالملك لم يعلم ان صياحا من العشاق ، الا في هذه الساعة . . .

ـ الم تذكر لك الاميرة نفسها هذا الامر يا مولاى ؟

ــلا ، بل هي لم تذكر شيئا ولولا ولي العهد لما عرط الملك ان بين ابن هياش وبين فدرة ، صلة غرام ، وضحك ثانية كأنه يهزا بمحدث، مسيخ دم الخجل خدى الامير واطرق ساكتا ، فقال الملك : اذن فصياح

بحب . . .

- \_ نعم يا مولاي .
- \_ وقد دلهه حبه حتى ارسل آباه ليخاطب الملك بشأنه ؟
  - ۔ نعم یا منولای

قال: ذكروا لنا زيدا وحده ، وراينا فدرة ترغب فيه فلم نشأ ان نحول دون رغبة القلبين . . . ومع ذلك فنحن لم فعد الفتى بالزواج لاننا نفكر في ان نزوج مالكا قبل ان نزوج فدرة . . فليحب زيد الان ما طاب له الحب ، وسنرى بعد ذلك كيف ينتهى حبه . . .

ثم اراد ان يقرأ سره فقال: الا ترى يا مضاض ان زيدا ابن شرف ونسبب بليق ببنات الموك ؟

- ارى ذلك يا مولاي ولكن ليس في نسبه ما يحجب نسب صياح . . ابوه سيد قومه ، وانا سيد قومي، وعياش امير من امراء البلاط وانا مثله . واذا كان مولاي الملك راضيا عنه ، فانا لم يحرمني الملك قط هذا الرضى منذ خضصت له حوران الى هذا اليوم.
- ــ هذا ما يعترف به الملك ولا ينكره ، قل الان ما هو رايك فيمـــا سألناك عنه ، ايليق ابن عياش بان يكون صهرا للحارث ام ماذا ؟
  - \_ ولكنك لم تعده بالزواج يامولاي .
  - ـ من يعلم فقد يأتي يوم نزوجه فيه ...

فتردد قليلا ثم قال: ما يراه الملك يراه رجاله ، انه لو لم يكن اهــلا للاميرة لما خطر للمثلك ان يسكت على غرامهما .

\_ ولما خطر له أن يجعل شقيلة بنت عياش زوجة لولده . . . أنولي المهد يتزوج بعد أن يتم الاتفاق بيننا وبين فلسطين .

فلم يشا مضاض الا أن يتمادى في وقاحته فقال: وكذلك تتزوج الاميرة .. اليس كذلك يا مولاياً

\_ قلنا لك اننا لم نعد بشيء وهذا يكفي .. ولو علمنا ان صياحا يريد ما يريده زيد لامرئا فدرة بان تترك الاثنيسن .. والان فلم يبق الا ان تختار لولدك فتاة من بنات الامراء نخطبها له نحن .

قال: لا يهم صياح بالزواج اليوم ، ثم قال: وقد لا يجد بين حسان

## بغرا الفتاة التي يريد

ـ وبين حسان حوران ؟؟

ـ اما حوران فليس له في حسانها راي !

ا ذر: فخير له إن يعمد إلى اليهودية ففي قصور أمرائها طوائف
 مع ملكات الجمال .

قال سانقل اليه اقوال مولاى الملك فيرى فيها رايه .

\_ وهل رضيت انت الها القائد ؟

- انا عبد لك يا مولاي ولكنهم قالوا لي ان ارادة الملك فجئت اسالك من هدا وانا ارجو ان تتناسى ما قلت ، فابتسم قائلا: ليس للملك شان بعب ابنته ايها الامير وانما سيكون له شانه بالزواج عندما تأتسي ساعته. . ومد اليه يده فقبلها وخرج وهو يتعثر بخجله ، فقال الملك نفسه:

لقد اراد قائدنا ان يكره الملك ابنته على حب ونده ، وكان يظـــــن الها سنطرد زيدا من البلاط ونقرب هذا الولد !!..

وعاد الى النافذة وقد بدأ الليل يرخي سدوله ، وجعل ينظر السبى النجوم المتلالثة في الشرق ، وفى الجنوب ، ثم ما لبث حتى حول وجهه الى الشمالى الغربي ، الماليهودية التى هي قلى في عينيه ، ومكسست ساهة وقد أصيب باللهول . .

### ٨

اخطأت يا بني ، فالملك لم يعرف قط انك تعشقت ابنته ، ولم يدار الله احد اسمك ، عندما اعترف له العاشقان بالحب .

فقال صياح :ومع ذلك فقد امست فدرة خطيبة لزيد ، وهسلدا هو الامر الذي اهتم له ...

- بل امست عائرةة ليسغير ، واما الخطبة فالملك لم يعد بها ولا يفكر فيها الان كما قال لي، وجعل يقص عليه ما جرى بينه وبين الحارث الى ان قال : ولولا حرمتي عند الملك ووثوقه بي وعطفه على لطردني من قاعة الجلوس وامر حاجبه باخراجي من القصر ... اسمع با بنسبي

لقد عدت الى نفسي الان فوجدت من الراي ان لا نعرض للملك في امسر ابنته ، وان نظهر له الرضى بكل ما يفعل فقدلا يطيق بعد الان ان يحدثه احد يما لا بعنيه .

- \_ وأنا لا أطيق أن أرى زيدا زوجا لفدرة .
  - \_ قلت لك ان الملك لم يذكر الزواج.
- ولكن سيذكره بعد عام أو عامين وينتهي الامر .
  - قال: هب انه فعل ذلك فماذا تصنع ؟
  - ـ اقتل نفسى كى لا تقع العين على الزوجين ا

قال سننظر في هذا يا بني فلا تعد الى ذكره ، واعلم أن الامر أعظيم مما تظن . . لقد رأيت الفضب في عيني الملك وسمعت حديثه فأنا خائف.

\_ اتخاف ان يطردك الملك كما ذكرت ؟

- اجل ، فقد يغطها في ساعة من مساعات غضبه . . . يأمرنسسي بالرجوع مع قومي الى حوران ، ازرع ارخي وارعى نوقي وعياش والامراء يتمتعون بخير الحارث وتشملهم النعم ، وهذا ما لا اريده انا ولا تريسسده انت .

قال: لا تنس أن اللك بحاجة البك والى قومك ...

ـ وانت لا تنسى ان الملك يهزأ بقوى الرومان وقوى اليهود ،

لا يبالي باحدى عشائر بلاده، أذا هي أخرجته عن حده ، وخرجيت عير طاعته .

قال: خير لي اذن ان ارحل عن بترا .

ـ بل خير لك ان تعتصم بالصبر كما تعتصم الرجال ، وتكـــون واثقا بان الاقدار تخلق الحادثات ،وقد لا يتم هذا الزواج .

قال: عدني يا ابي بانك تحول دون هذا الزواج.

- لا استطيع أن أعدك بهذا لأن الأمرليس في يدي ولكنسي أقسسم لك بأني سابذل جهدي كله واستعين بالحيلة والدهاء لانال الفرض الذي ترغب فيه ، فدمعت عينا صياح من القهر وجعل يقول: لقد بدأت منه امس أشعر بالحقد على فدرة وزيد يملا صدري .

قال: احذر أن تنم عليك المظاهر فالحارث لا يففر لمن يبغض بنيه:

قال: لا تخف فسأتعلم كيف اخفى هذا البغض!

- واذا رايت زيدا فابتسم له واذهب معه ومعولي العهد الى العهد كما كنت تفعل، واعلم أن الموت يكمن لك ولابيك أذا نسيت سا أوسيك به ، فمستح دموعه قائلا: ويل لزيد بل ويل للملك نفسه أذا جمل أبن هياش صهرا له. وخرجوهو يفكر في فشله ، وقد قام الحسد في صدره مقام ذلك الحب .



دعا الملك قواده واصحاب الرأي في البلاط ، لينظر معهم في شؤون الملك ، وعواد الحارث كثار ، عياش ومضاض اللذان عرفتهما ، وقرة بن سليم ، وهوذة بن ذلول، وذبابة الصغوي ، وجميعهم من رؤساء العثمائر، التي تنزل في ضواحي بترا ، وتنتقل في الربيع والصيف الى جبسل السفا والحراء .

وانت لا تجد بين هؤلاء الرؤساء ، رجلا غير مخلص لمولاه ، فهم اهل الوفاء والشهامة ، والمن والاباء ، وذلك المظهر الذي بدامن مضاض ، ان مظهر عنب ، ثم اصبح مظهر دفاع عن ولده ، وهذا لا ينتقص اخسلاص الرجل لسيد الانباط ، ولم يكن بينهم من يخالف الملك في امر ، ولو كان موت المشيرة في ذلك الامر ، بل لم يكن بينهم من يبخل على مولاه ، بماله وحياته ، وقد عرفوا جميعهم ، عندما دعاهم الى قاعة الجلوس ، في تلك الليلة ، انه سيحدثهم بشأن حرب جديدة يسعر نارها ، على قطر مسن بلك الاقطار المنتشرة تحت هذه السماء ، فلما أقبلوا ، رأوه يخاطب ولي المهد والابتسامة على شفتيه ، فانحنوا له ، وجلس كل واحد منهم على مقعده وهم ينظرون اليه .

فقال لعياش: اتعرف الفاية من هذه الدعوة يا زيد ؟ فأجابه قائلا: القواد يقولون أنها دعوة الى حرب!

قال: بل هي دعوة الى صلح دائم تعقده بترا مع امراء اليهود . .

\_ ولكن السلام يمد رواقه اليوم وليس هنالكحرب .

ـ غير ان الملك لايريد ان يستسلم الى القدر فيبسم له عندمــــا

يشاء ويخونه عندما يشاء .

ـ وماذا يريد الملك أن يصنع .

ـ يريد أن يسترضي هيرودس انتيباس والى الجليل ،

قال: انسيت يا مولاي انك ساعدت الرومانيين في اخماد ثورة اليهود وجعلت الجليل ميدانا لخيلك تقتل رجالها وتسبي نساءها وتسلب اهلها ما يملكون ؟

لقد قام في نس ذلك ولو لم نكن فعلنا هذا لما كنا نفكر في الاسترضاء لقد قام في ذهن الملك ان الرومان سيعترفون بالجميل فينزلسون لنا عن اليهودية او يعطوننا بعض الاقاليم فيها ثمنا لدماء العرب التي صبضت ارض اليهود . . . ولكنهم لم يفعلوا ولم يريدوا الا ان يستأثروا بكسل شيء ويضعوا ايديهم على قطر من أقطار الشرق ولو استطاعوا لاخضعوا بترا لسلطانهم وجعلواملككم عبدا لقيصرهم يطيعه كما يطيع العبدمولاه

قال: ليس في العرب من يجهل مطامع الرومانيين.

- اذن لم يبق الا أن ننظر في امرنا من الجانب الاخر فنمد ايدينا الى رؤساء اليهود ونحالفهم على روما ، ثم نبسرز مجتمعين الى الميدان فنكره روما على التراجع الى الوراء .

\_ وبعد ذلك ؟

ــ تعمد الى اليهود انفسهم فنأخذ منهم مَا تريد اخذه وتترك لهــم ما لا حاجة بنا اليه .

فقال مضاض: الزعماء في اليهودية كثاريا مولاي ولهي سرودس انتيباس أخ آخر هو أيضا من الولاة فهل تريد أن يكون الجميع حلفاءلك؟ قال: أما فيلبوس والي اللجا وحوران فهذا لا نعبا به لان ملكناي في ذلك الاقليم أوسع من ملكه ونحن قادرون أن نسلبه ولايته عندمسا نشاء ومع ذلك فهو ضعيف ولا يستطيع الا أن يجاري أخاه هيرودس في كل ما يفعل ولا تنس أن الزعماء الذين ذكرت ضعاف مثله وال لم يكونوا

مستسلمين الى الضعف لمآثروا الذل والخضوع الرومان على الاستقلال بالحكم والذود عن الكرامة ، ثم قال : الم يكن ارشيلاوس اخو هيرودس انتيباس والياعلى اليهودية والسامرة ؟

۔ نمے

\_ واين هو الان ؟

- في منفاه الذي اختاره له القيصر.

- وماذا فعل هؤلاء الزعماء الذين انتهكت حرمتهم ونفسي اميرهم ؟؟ لحن نقول لك ماذا فعلوا . . لقد اكتفوا بالزفرات يرسلونها وهم في القصور وبالفاظ التذمر ترددها الافواه داخل الجدران . . اكره سيدهم على ترك بلاده وهم ساكنون ، ثم جعلت روما اليهودية وما يليها اقليما ورمانيا وهم ساكتون ، ثم جاءهم رجل سمي نائب القيصر يولي من وجالهم من يشاء ، ويعزل من يشاء ، وهم ساكتون ، ولو خطر له ان يخل فرسه الى هياكلهم ويستهين بعاداتهم وتقاليدهم لرايتهم ساكتين ، . ، اجل يقولون لك ان الثورة تضطرم نارها في اورشليم ، ولكن لا تمر لهة حتى يخمد السيف الروماني في هذه النار ، ويقوم الخمول مقام لك الهوس الذي يظن الناس انه سيفير اليهودية من حال الى حال . . هذا هيرودس انتيباس نفسه ، الم ينم على ذل الاستسلام الى رومسا فيما فعلته مع اخيه ؟؟ الم يقل لمن حوله يوم نفي اخوه : ان الامر لروما وحدها فهي تحيي وتميت وأيس لليهودي ان يرفع راسه !! هؤلاء هسم وحدها فهي تحيي وتميت وأيس لليهودي ان يرفع راسه !! هؤلاء هسم حفه . . . .

وكيف تعمد الى محالفتهم با مولاي ؟

- انهم حدهم جبناء لا يصلحون لشيء ، ولكنهم يمسون رجسالا عندما تدفعهم بد قوية الى الامام وعندما يتقدمهم الى الساحة ، رجل حرب تعود خوض الميادين .

ـ ومع ذلك فهم يخافون روما ولا يجسرون على المجاهرة بالعداوة. قال: سنبدابهيرودس انتيباس ، فاذا رايناه غير اهـل للمعاهـدة حولنا وجهنا عنه وانتنينا نبحث عن رجل اخر يجهود بدمه في سبيسل شرفه .

سوان لم تجد في اليهودية ذلك الرجل أ

\_ نلجا عندلد الى الوالى الروماني الذي هو نائب القيمسر ، نفسع

يدة بيده ٤ على أن يعطينا حصننا من هذه البلاد التي أصبحت ملكسا لمولاه .

ــ ولكنه لا يفعل يا مولاي لان الارض ارضه وهي كلها له . .

حومن يتصدى عندئد لملك الانباط في حرب عالاً ان الارض التحمد تخفق فوقها اعلام بترا لا تكفينا فسنستمين برجالنا ليس غير ونقودهم الى مواقف الفخار ولا نبالي باليهود والرومان ، والتفعت الحى القحوم قائلا: اترددون في الزحف الى روما نفسها اذا اكرهنا الزمان ؟

فاجابوا جميعهم: بل نزحف الى الموت اذا طاب لمولانا الملك ان نموت ـ وماذا ترون الان ، اليس من الراي ان نقرأ افكار هيسسرودسم واسراره قبل ان نبوح له بما في الصدور ؟

فقال هوذة بن ذبول: هذا هو الرأى يا مولاى . .

ولكن خطر لنا أن نزرر هيرودس في قصره لنمهد سبل الاتفاق!
 فقال عياش: تزور الجليل يا مولاي ؟

- لقد فكرنا في هذه الزيارة من قبل ولكننا مترددون فيها الان . قال: إنسى مولانا أنه ملك الانباط ؟

\_ ينسى الملك كل شيء الاهذا ... ماذا اردت بقولك ؟

ــ اردت ان الملوك لا يزورون الولاة الا لامر..

قال: يغملون ذلك اذا كانت الفاية منه عظمة بترا ومجد العرب.

قال : ولكن اليهود سيقولون في انفسهم ان والي الجليل اعظم شأنا من الملك العربي واعز مقاما .

وقال ذيابة الصفوي: بل يقولون: لو لم يكن الحارث بحاجة الى هيرودس انتيباس لما خطر له أن يزوره في قصره ، وهكذا قال الاخرون، الا قره بن سليم فكان ساكتا ،

فقال له الملك : ماذا تقول انت 1

قال: الم يسمع الملك أن اليهود تصدوا لجنود نائب القيصر في أورشليم ، وكادوا ينتزعون أعلامهم التي يحملون ؟

قال: ويلك من خبرك هذا أ

- رجلان من فلسطين قلما بترا ليشتريا النوق ،

\_ ومتى رايتهما ؟

- عند غروب شمس هذا اليوم يا مولاي .

فال: لم يقص علينا احد هذه الحكاية . . فلماذا جرى فيي الواهايم .

قال: الا يعلم الملك أن نائب القيصر يقضي فصل الشتاء فــــى فومرية كل عام .؟

فال: تلك عادة ولاة الرومان . . ثم ماذا ؟

- ارسل الوالي بعض جنوده الى اورشليم منذ شهر يحمل يون الاولام ملها صورة تيباريوس قيصر ملك الرومان .

- وسنة اليهود تمنع الصور

- نعم يا مولاي فلما راوها اقبلوا يسألون رئيس الجند اخراجها في اورشليم ولجوا في الطلب حتى كادت تنشب الحرب

\_ وماذا صنع الوالي؟

- امر الجنود بان يقبضوا على القوم ، ثم هددهم بالقتل فليسم بالوا به ، ثم امر فاخرجت الاعلام من اورشليم وحملوها الى قيصرية. - وانتهى الامر عند هذا الحد ؟

\_ لا يا مولاي قان الوالي اراد ان ياخذ مالا من خيزائة الهيكيل العدس شرونهم قمنموه وجرت الدماء من اجل ذلك في اورشليم كالانهار والمدرى الحارث جالسا وهو يقول: لقد خلق الزمان لنا سببا للوصول الله هيرودس انتيباس . . هات ايضا با ابن سليم .

قال: سترى يا مولاى ان في الحكاية سببا اخر غير هذا . .

\_ ما هـ و ؟

\_ الله ذبح الناس في الجليل !!..

\_ ماذا؟

ـ نعم يا مولاي وكان ذلك بامر الوالي الذي لا يطيق أن يتمرد أهل المال لل ريذكروا القيصر بسوء .

\_ وهيرودس ؟

لو رأى هيرودس حوله رجالا لعمد الى السيف ولكن اهل الجئيل ، • ال كلام لا رجال حرب ،

وهل انت وائق بان هذه الحادثات جرت منذ شهر ؟ \_ هكذا قبل لي يا مولاي .

فأطرق مليا ثم رفع راسه قائلا : وماذا ترى الان ؟

ـ ارى ان تمد اصبعك في الامر فقد اتت الساعة التي تريد .

قال: نرسل الى هيرودس من يسأله عن ذلك ويعرض عليه سيف الإنباط اذا قضت الحاجة بحمل السيف .

قال : هذا ما اردت ان اقوله لك با مولاي .

قال: اتوافقون الملك في ذلك ايها القواد؟

فقال عياش: اذا كان لا بد من قراءة اسرار هيرودس فخير الوسائل ان تبعث اليه اثنين من رجالك يحملان اليه صداقة الملك ويتقلان اليك اخباره.

فقال لولى عهده: وهذا رايك يا مالك؟

ـ نعم يا مولاي فاما ان تضع يلك بيده واما ان تحول وجهك عنه.

ـ اذن يذهب عياش وقره بن سليم ولك يا عياش أن تحمل مسن انهدايا لرئيس الربع في الجليل ما يطيب لك .

\_ ومتى نرحل يا مولاي ؟

ــ ترحلان غدا على ان تقرأا الصفحات المكتوبة في صدر الرجل كلمة فكلمة دون ان يشعر بما تفعلان .

\_ وغير ذاك يا مولاي؟

ـ لا نوصيكما بشيء غير هذا فانتما تعلمان ما هي غاية الملك .

\_ وتريد أن ندعوه باسمك الى زيارة بترا؟

ــ اليس من الراي ان يزورنا في بترا بل في دمشق . . ان الرومان عندما يرون فيطيبن يزوران هيرودس ، ثم يرون هيرودس في بتـــــرا يزرور ملكها ، يقوم في اذهانهم ان العرب واليهود يتآمرون على قيصر .

ـ اذن يجب أن يذكر اليوم الذي يذهب فيه الى دمشق .

ــ اجل وليذهب اليها متنكرا بلباس الدمشقيين حتى لا يلفـــت اليه نظر القوم

ـ واين براك فيها يا مولاي ؟

م مبعرف ذلك عندما يهم باللهاب.

ے وهل بقی شيء اخرا

سه بقي ان تنصرنا غدا وتكونا الرسولين اللين يشرقان قومهما ، وقام فخرج من القاعة ليقص على الملكتين ما روي له ويسألهما رأيهما في الامر الذي عول عليه ، وانصرف القوم وراءه ومضى عياش وقسرة بعبال للرحيل .

1.

كان هيرودس انتيباس عبن هيرودس الكبير عني الثلاثين من عصره السنة السادسة والعشرين المسيح ، فكان متكبرا طماحا ، ومفاحسا علل أبيه ، وكان قصره في الجليل ، يشبه قصور القياصرة ، فيسسه العراس والكهان والجوارى والغلمان ، وفيه طوائف الحسان ، من كل بلد ومن كل جنس ، ومقام هيرودس ، وهو رئيس الربع ، مقام ملسك لومه ، الناس حوله يامرهم فيطيعون ، الجنود الذين جعلهم حراسا لراسه ، يبذلون دماءهم ويجودون بارواحهم ليحفظوا ذلك الراس ، ولا بجسر الناس في الجليل على اغضاب رئيس الربع الذي هو من صفة الالبساء ...

هيرودس أأ وأي رأس من رؤوس القوم لا ينحني للكر أسمه ألى مظيم من عظماء الجليل لا يخضع له أ أن سلطانه في بلاده، أوسسسع من سلطان سيده الوالي الروماني، وهو أبعد نفوذا واعظم هيبة منه ، ولمد عسرف الرجل الداهية كيف يسترضي الرومانيين . . . كانست سهاسته أن يصون عرشه ، ويحفظ عزه ، والعرش والعز لا يصونهما ألا الماتحون اللين تخفق أعلامهم فوق أورشليم . لاجل ذلك ، كنت تراه في الطاهر ، عبدا لرجال الرومان ، يتمرغ على أقدامهم ولا يخطسو في أموره خطوة ألا برابهم، ولا ينظر في شؤون السياسة العامة ألا أذا أصروه .

ولكنه عدوهم في الداخل ، لا يطيق ، لو استطاع ، أن يرى في بلاده

وجه روماني ، ولو كان لهيرودس جيش ، يتماثل في عدده وقوتسه وغناه ، جيش روما ، لاشتعلت نار الحرب في اورشليم اعواما طويلة ، ولراتروما انها اعجز عن ان تخمد بالسيف هذه اننار ، ولكن رئيسس الربع عاجز ، عاجزفي طبيعة بلاده ، وقوى رجاله ، عاجز في سلاحه وفى ماله ، ولو عرف انه قادر على اخذ ما في خزانة الهيكل من جواهر ومال لتناول جميع ما في ذلك الهيكل من ذهب واشترى به السلاح والرجال .

كان ابوه صاحب عرش وهو لا عرش له ، وكان يعصب جبينسه بالتاج، في كل مجلس وكل عيد ، وهو ليس له تاج، فكيف ترضي نفسه الطماحة بان يرتفع ابوه الى ذروة المجد ، ويكتفي هو برياسة الربع ، التى وهبت له ، ان رضاه بما هو له ضعف وذل ، ولكنه مكره على ذلك الرضى كما رايت ، وهو لا يستطيع الوثوب الى عرش ابيه ، الا اذا ارسلست اليه السماء حليفا قويا يرفعه بيديه الى ذلك العرش ، ويجعل جنسوده الإشداء حراسا له . وفي اي ارض ام في اية سماء يجد حليفه القوي أأ الخوه فليبوس والى الجيدور واللجا راض بما قسم له الله ، وابناء اخيه المنفي ، طواهم ونشرهم الفقر واللجا راض بما قسم له الله ، وابناء اخيه من ان يحملوا سيفا ويبرزوا الى المجال ، وليس في اليهودية كلها ، على رغم كثرة الرجال ، وعز الاجيال ، رجل واحد يطمئن هيرودس الى قوته، ويستعين به على نيل غايته .

اذن لم يبق عليه الا ان يستعرض الابطال والرجال من غير اليهود، ويعاهد احدهم على الوفاء ، في الهجوم والدفاع ، حتى يتم له الامسر كما يشاء ، او يموت ، فكر اولا في مصر ، ولكل اهل مصر لم يكونوا ، في ذلك الزمان ، رجال حرب ، ولم تكن مصر سيدة نفسها ، فهي اقليسم خاضع لروما خضوعا كاملا ، وقد هوى عرشها بعد مقتل ابن كليوباتسرة في السنة ٣٠ قبل المسيح .

ثم فكر في جاره الملك العربي ، في الحارث الرابع نفسه اللي كان عونا للرومانيين على اهل الجليل ، واخل يستعيد في ذهنه ، حاودث الماضي وحروبه ، واغراض الحارث وغاياته ، قبلاً له أن هلا الملك طامسع مثله ، وأنه أذا حالف الرومانيين أو حالف اليهود فأنما يفعل ذلسك

لللمته الخاصة ، ليكون له نصيب من التوسع والفتح !!

وقد يؤثر الحارث صداقة الرومان على صداقة اليهود ، فهسسو بخاف اولئك على ملكه ، اذا غضبوا عليه وظنوا الظنون . والملك العربى يطمع في اليهودية كما تطمع فيها القياصرة ، فهل يجوز أن يتماهد الاثنان على طرد الرومان ، ثم يمطي هيرودس ، ملك العرب ، حصته من البلاد التي كانت ملكا لابيه ؟

انها صفقة غير رابحة ، وهيرودس يريد ان يستائر بكل شىء.. الن فخير له ان يضع بده بيد ارتبان ملك البرتيين وان بعد المجال بهله وبينه..! الم يكن ملك البرتيين رجلا جبارا فاتحا وقد دانت لله الرقى بين الهند والفراء وخضمت له بابل ومادي وجميع الاقطىلال التي تجاور الاثنتين ؟ الم يستول البرتيون على اورشليم ، منذ خمس ولمالين سنة ؟ وكان ملكهم مظفرا في جميع الميادين ؟

اليس من الراي ان يخالف هيرودس هذا اللك الذي لا يطمع في الههودية لبعدها عنه ؟ ان صداقة ارتبان ، خير له من صداقة جميسم اللولا ، وليس عليه الا ان يرسل اليه بعض رجال الجليل ، يدعونه الى مقد الاتفاق .

ولم يتردد رئيس الربع في ذلك ، بل ارسل الى هذا الملك ثلاثية من رجاله الامناء ، يحملون اليه هداياه ، ويسالونه باسم اليهودية ،المنكودة الحط ، ان يكون عونا لرئيس الجليل على استرجاع المجد الذى سلبوه اياه! على انه لم يكتب اليه ، فقد خاف ان تخطر له الخيانة فيطلسع الوالي الروماني على كتابه ، فيخسر ملكه وحياته ،بل اكتفى بالالفاظ الخلابة ، ينقلها باسمه ، اولئك الرجال المخلصون له ، وغاب الثلائية المحسة اشهر ، ثم اقبلوا يجربون اذبال الخيبة ، وقد عرف هيرودس، مندما وقعت عليهم عيناه ، ان الغشل كان نصيبهم ، فدعاهم الى قاعته الخاصة قائلا لهم : الم تروا الملك ؟

فقال كبيرهم : رايناه يا مولانا ومكثنا شهرا كاملا بالقرب منه . قال : اعد على قولكم وقوله . .

- طرحنا الهدايا بين يديه فقبلها شاكرا ، ثم سألناه باسمك ان

يعَطَف على اليهودية ويساعدك ، وانت ابن هيرودس الكبير ، فسسى استرجاع الحق الذي غصبته روما.

- \_ وماذا قال ؟
- ــ تردد قليلا في الجواب ثم قال: ليس لنا ، كما كان لابائنا طمسع في اورشليم ، ان ارضنا بعيدة عن ارضكم ، وذهب اليهودية كله لا يكفي الجيش اللي توجهه اليها ليطرد الرومانيين .
  - قال: الم تذكروا له ذهب الهيكل ؟
- بلى يا مولاي ، ولكنه قال : يجب ان يكون هذا الذهب بين يديه قبل ان يأمر جنوده بالزحف الى هذا القطر .
- ومن يجسر من اليهود على اخل مال الهيكل ؟ ايريد ارتبان ان يخلق في اليهودية ، حربا اهلية ، يشترك فيها النساء والرجال ؟ الا يعلم ان هذا المال لا يؤخذ بالرضى بل بقوة السيف ونحن لا نريد ان نخسسر جنودنا كلها في سبيل اخذه ؟
  - \_ لقد ذكرنا له كل ذلك با مولاي.
    - ۔ ولم برض ا
  - ـ رضى يأمر اخر هو اخف وطاة عليك واقرب منالا .
    - \_ وما هو هذا الامر ؟.
- هو أن يجمع دليس الربع في قصره سلاحا يكفي سبعين الفسا من الرجال !!
  - \_ وهل ذكر لكمغايته من هذا ؟
- اجل ، نهو لا يزحف الى اليهودية الا عندما يصبح هذا السلاح في قصرك وتصبح قادرا على بذله لجنوده يوم يضعون اقدامهم في هذه اللاد!!
  - كانه يريد أن نقوم نحن بنفقة الحرب!
- ـ نعم يا مولاي ، وبعد أن تنتهي مهمته عندنا ، ياخذ من مــــال الهيكل ، لكل جندي من جنوده ، دينارين من الذهب !! فوضع هيرودس يده على جبينه وساد السكوت ...

كان يقول في نفسه: الحارث الطامع في التوسع ؛ خير لي من ارتبان

الطامع في المال . . هذا يسلبني القوة التى تصون العرش ، وهو بعيسه عني لا يراني ولا أراه ، والاخر ، اللي يبقى جارا لي ، تحمى جنوده هذا العرش ، الى الابد . ثم رفع راسه قائلاً : وهل سمعتم شيئا أخر ؟

ــلا يا مولاي ، فقد امر بان تدعوه الى ارضك يوم يتم لك الامــر كما اراد ، ويملأ السلاح اروقة قصرك ودهاليزه !..

اذن لم يبق الا أن تعاهد ملك ألعرب وينتهي الامر ، فقال احدهم:
 خير الك أن تعاهد الملكين يا مولاى.

\_ وكيف ذلك ؟

ـ تمد يدك من هذه الناحية ، الى الحارث العربي ، وتجمع السلاح لجيش البرتيين ، من الناحية الاخرى ، دون ان يعلم هذا الملك ، ان لك صلة بالملك الاخر ، ودون ان يشعر القوم في الجليل ، بأنك تستأثـــر بالسلاح . . . .

قال: اصبت ، فاذا خاننا الحظ من هذا الجانب ، لجأنا السسى الجانب الاخر ، ولكن اخفاء امر السلاح صعب كما ترون .

ـ لا يا مولاي فسنستعين بظلام الليل على جمعه واخفائه

ـ ويلهب العمر كله ونحن نجمعه من وراء الستار خوفا من ان تعلم روما بما نفعل فتفضح الاسرار .

قال: أن الرجل الذي يريد أن يبلغ غايته لا يعبأ بالزمان.

قال: اتر بدون ذلك جميعكم ؟

فقالوا جميعهم: ثعم وهذا هو الراي .

فانفرد يفكر في امره وينظر في الوسيلة التي ينال معها غرضــــه من الملك العربي ، وكان ذلك في اول شتاء ذلك العام .

فلما حدثت حادثة الاعلام المصورة في اورشليم ، كما مر ، وغضب اليهود للذهبهم وعاداتهم ، رأى هيرودس ان يتعجل في الامر ، ويبعث الى بترا بعض شيوخ قومه المجربين .

وعندما هم بان يفعل ، كان الربيع قد اقبل ، وكان عياش وقسرة بن سليم العربيان ، في طريقهما الى الجليل ...

\* \* \*

دخل سمعان اليهودي ، ناظر مخدع هيرودس يقول لولاه : بالباب رجلان من اهل بترا يطلبان المثول بين يديك

وكان رئيس الربع مضجعا على وسائده ٤ وهو يحلم بالعرش اللي بينيه

فقال له: صفهما لنا.

قال: اصفهما بكلمة واحدة هي أن لهما صفات الملوك ..!

ـ وهما فتيان ام شيخان ا

في مقتبل العمر يا مولاي . قال: ليدخلا .

ثم اقبل هيرودس يجر ذيل ثوبه الارجواني ، فنهض الاثنان وسلما ثم امرهما بالجلوس قائلا : من اي بلد قدمتما ؟ فقال عياش : من بترا .

- أأنتما من رجال ملك العرب اريتاس « الحارث » ؟

ــ من قواده يا مولاي ، وقد اوفدنا اليك نحمل هداياه من تحـف دمشق

فاشرق جبين هيرودس وجعل يقول: اربتاس نفسه ؟ واي شان له مع رئيس الربع في الجليل ؟

قال: أتأذن لنا في أن نقول كل شيء. ؟

ـ اجل کل شيء. . .

قال: من هذا الرجل بان يخرج من القاعة ، فقال دون أن يتردد: اذهب يا سمعان ولا تعد الا أذا دعوناك ، ثم قال لهما: مأذا يريد الملك؟

قال: لقد بلغ الملك أن حادثًا جرى في أورشليم بين اليهود وجنسود الوالى فأراد اللعين أن يتظاهر بعدم الاكتراث فقال:

ذلك حادث لا صلة لنا به لان اورشليم ليسبت من اعمسال الجليسل كما تعلمان .

\_ ولكتك يهودي يا مولاي وقد قبل لنا أن الرومان خالفوا سنـة اليهود .

- ان الرومان اصحاب السلطان في اليهودية ولهم ان يصنعوا فيها ما يشاؤون .

- ـ وخزانة الهيكل ؟
- وهذه أيضا ليست من شأننا بل من شأن رؤساء الكهنة !!
  - ـ اذن اتت لا تنظر يا مولاي الا في شؤون الجليل وحده
    - قال: ما اسمك 1
      - ـ عياش . .
    - قال: تكفينا شؤون الجليل يا عياش .
    - ولماذا ذبح الوالى بعض اليهود في الجليل أا
      - قال: وتعرف هذا الضا ا
- ان مولانا الملك يعرف كل شيءوهو الذي اهرنا بان نسالك عنهذا قال: لقد اصاب الوالي فيما فعل في الجليل ، اترضى ايها العربي بان يقوم رجل في حوران فيقول: لا ندفع الجزية لاريتاس ملك العرب.
  - \_ لا
- ــ اذن كيف يرضى الروماني بما لا ترضاه انت ويصبر على اليهود الله لا يدفعون الجزية لقيصر ؟
- فعرف عياش ان الرجل يلبس ثوبا غير ثوبه فقال: فهمت كــــل شيء يا مولاي الا امرا واحدا لا اجسر على التفكير فيه .
  - \_ ما هو ؟
- قال: لا افهم كيف يقدم ابناء روما على ذبيج ابناء قومك وانـــت حاضر ؟

فاضطرب الرئيس الشاب ، ولكنه استطاع ان يخفي اضطرابه ، وراء ابتسامة الخبت والدهاء، ثم قال : اهذا ما امرك الملك بسان تقبله لنا ؟

- \_ نعم يا مولاى ، فقال لقرة : وانت تقول مثلما يقول ؟
  - اجل فالواحد منا ينطق بلسان الاخر .

فلب الريب في صدر هيرودس وجعل ينظر الى الانتين نظرات الفضب ثم قال ألهما: أيجعلكما الملك رسولين البنا ولا يكتب فسي ذلك كلمة ؟

فأجابه قرة قائلا: هذه هداياه في فناء الدار تشهد لنا .

فنادى ناظر مخدعه وقال له: احمل الهدايا التى يحملها الرجلان ، الى هذه القاعة . فخرج الرجل ، وحملت الفلمان تلك الهدايا البسى هيرودس .

وابلغ ما يقال فيها انها هدايا ملك جواد ، يريد من ورائه ان يبلغ غايته ، فلما رآها افتر تغره ، وايقن بان الرجلين صادقان وهمان مندوبا اللك ، ولكنه اراد ان يستوثق من ناحية اخرى ، فقال لسمعان: الا تجد في سوق الجليل بعض فتيان العرب ؟

قال: في السوق طوائف من هؤلاء يا مولاي

قال: علينا ببعضهم الساعة . . فانصر ف سمعان لينفذ امسسس مولاه ، فقال عياش : لقد قام في ذهنك يا مولاي اننا من جيواسيسس الرومان . . .

# \_ ومن این عرفت ذلك ؟

ـ من هذه الكلمات التى خاطبت بها حاجبك الان ... ان رومـــا لا تستطيع ان تجعل الانباط جواسيس لها على اهل هذه البلاد ... قال : وان هيرودس رئيس الربع لا يصدق احدا في هذا الزمــان ... سننظر بعد ساعة فيما قدمتما لاجله .

- ـ اى بعد ان يعود سمعان مع رجال العرب . .
- \_ اجل فقد علمتنا الايام ان نحذر كل ما نرى وكل ما تسمع
  - ـ ولكن قد بجد حاجبك رحالا لا بعرفون من نحن!
    - ـ الستما من قواد ارتباس ؟ ـ بلي
    - ــ وه يوجد بين العرب من لا يعرف قواد الملك ؟

قال: الرجل الذي لا يعرفنا ليس يهوديا ... فقال قرة في نفسه انه ادهى مما كنا نظن ، ثم اقبل سمعان يتقدم رجلين من العربسان ، فقال هيرودس:

الم تجد غير هذين الرجلين ؟ قال: في الفناء بضعة رجالً يا مولاي.

- فقال لهما: ممن انتما ؟ .. من عرب النوازل ...
  - ـ اليس لعرب النوازل ملك ؟
  - \_ بلى أن ملكنا الحارث بن مالك
- اتعرفان هذا الرجل ؟ واشار الى قرة بن سليم ، فقالاً : إم نر له وجها من قبل . وهكذا قالا عن عياش
  - فقال قرة : وهل تعرفان الحارث بن مالك؟
- \_ وكيف نعرفه ونحن نازلون في اطراف ملكه ! فقال هيرودس : ليدخل جميع من في الفناء ، فدخلوا وهم مزيج بينهم الشيخ والفتي فقال : اليس فيكم من يعرف هذين العربيين ؟ فجعلوا يحدقون اليهما وهم ساكتون . .

الا فتى منهم اخذ يدنو وهو يقول: يخيل الى اني اعرفهما ..هذا يدعى عياشاً ، وهذا ... هذا ابن سليم ولا اعرف اسمه ...

\_ وكيف تعرفهما ؟

- رايتهما مع ملكنا الحارث في ميدان السباق ،: منذ عام ، وقيل لي انهما من قواد الجيش العربي. .

وكان القتى المتكلم لا يجاوز الثالثة عشرة ، فاوما اليهم هيسرودس بالخرُّوج وهو يقول: لقد انتهت مهمتكم الان فانصر فوا ، ثم قسسال : الاكر الان ما تريدان ان تلكراه فقد وثقنا بكما . . ما هي غاية الملك مسن ارسال قائديه الى الجليل ؟

فقال قرة: ابريد مولانا أن تحدثه بجلاء؟

... احل ، وسنحدثكما انضا بحلاء ، قل ماذا يريد الحارث ؟

ــ يريد أن يعلم ما هي الحكمة التي قضت عليك بالسكوت ، يوم سفح الرومان دماء بعض اليهود ، في الجليل ، ومزجوها بدماء اللبائح؟

فهز راسه قائلا: ان الحكمة التى قضت علينا بدلك ، هى الحكمة التى نفسها التى قضت عليه بترك دمشق للرومانيين ، وقد كانت ملكا لابائه! وهو جواب صريح وبليغ كما ترى . .

فلم يشا قرة الا أن يدافع عن مولاه ، فقال: أذا كان الملك لم يسر أن يسترجع دمشق ، فهذا معناه أنجنوده أقل عدداً من جنود روما

النازلين في هذه الديار ،

- واما نحن ، فاذا كنا لم نتصد للغاتجين، يوم ذبحوا ابناء قومنا، فهذا معناه اننا اضعف منهم واقل عددا !!

- ولكن اي شيء يمنعك يا مولاي من ان تصير الضعف الذىذكرت، قوة يهتز لها الرومان ، في اليهودية ، وفي سوريا ؟

- وما الذي يمنع مولاك عن هذا ؟

- ان مولاي يبحث عن الرجل الذي يقويه ...

\_ ومتى يجىله ؟

ـ لقد وجده الان ، على ما رايت ....

اذن فمولاك يبقض الرومان وهو يريد ان يعاهدنا على هسسدا البغض .

قد لا يبغضهم يا مولاي ولكنه لا يطيق أن يراهم سادة الموقف
 في هذه البلاد .

قال : الا ترى اننا اضعف من ان نظفر بهم في ساحات الحرب .

ـ اذا اجتمع اليهود والعرب كانت روما اضعف مما تظن

ـ وهل يستطيع هيرودس رئيس الربع في الجليل ، ان يجمــل اليهود جميعهم جنودا له ؟ الا يعلم ملككم اريتاس ان سياسة رومئا ابعدت الزوج عن زوجته والابن عن ابيه، وجعلت عشائر اليهود فرقا تسودها الفوضى ، وتكتنفها الفايات والاغراض ؟

قال: لا اظن اليهود يرضون بان تكون رقابهم موطئا لنعال الرومان. قال: أو كنت يهوديا ارأيت اغرب مما تقول ، ومع ذلك فلنترك هذا الان ولننظر في الامر من جميع وجوهه ... ما هو عدد جنود العرب ما ابن سليم ؟

فراى عياش ان الرجل يعود الى دهائه ، فقال : جنود العرب كثار يا مولاي ولكن الثك لم يجد مجالا ليدفعهم جميعهم الى الميدان . . . الا تستطيع الت ان تجمع يهود الجليل تحتاوائك ؟

ـ بلى ونستطيع أن نضم اليهم بعض يهود السامرة وارشليم .

\_ وكم يبلغ عدد الفريقين ؟

ـ الهم يجاوزون الاربعين الفا.

قال: بين ليلة وضحاها تخلق روما الرجال!

- \_ اتخلقهم من اليهود ؟
- \_ من هؤلاء ومن جميع الاجناس
- قال: عار على اليهودية أن تساعد الفاتحين .

قال: نحن لا تنظر الآن في اسباب العار ... ان الثمانين الفسا التي تحمل وراءنا السيف ، يقابلها من الجانب الآخر بثمانون اخسرى يرأسها قواد الروم .

ــ ولكن الجيش الروماني في اليهودية لا يجاوز العشرين الغا .

قال: هذه هي الحامية ، ولكنك نسيت أن هذه اليهودية تجسرد على الفاتح بعشرين ، ثم تجيء الجنود من البروالبحر فيملأون الاقاليم .

\_ ومن این بجیئون ؟

ـترسل الرسل الى انطاكية ، الى والي سوريا ، فيصدر امـره الى الاقطار وتزحف الجيوش من بيروت وصيدا ومن جميع المسدن التي على الساحل .

قال: تستولون على كل شيء قبل ان تصل القوى التي ذكرت.

قال: لقد فكرنا في هذا وقد تكون مصيبا فيه ، ان في عبر الاردن زعماء نريد ان نكتب اليهم قبل ان نماهد الملك .

- ــ اولئك بعيشون في ظلك يا مولاي.
- ــ لم يبق لنا ظل في ظل الرومان .. سنكتب ايضا الى اخينـــا فيلبوس والي الجيدور فقد يخرج معنا عن الطاعة يوم ندعوه الى ذلك.

ثم قال: ما هي شروط اريتاس؟

- ـ لك ما له يا مولاي وعليك ما عليه .
- ـ هب اننا استرجعنا الاقاليم التي استولى عليها الروم فاي اقليم يطمع فيه الملك ؟
  - \_ هذا ما لم يذكره لنا الملك بامولاي . . .
    - قا ل: لعله يطمع باورشليم . . .

- ـ اثا كان لا بد من هذا فهويؤثر الارض التي تجاور حدود بلاده. قال: اننا نخشي امرا يا عباش . .
  - ــ ماذا تخشى يا مولاي . .
  - \_ ان يهب الرومان للككم احد الاقاليم فينسى المعاهدة . .

فاضطرب عياش قائلا: اتتهم ملك العرب بشرفه وهو يجود بكل ما يملك دفاعا عن هذا الشرف ؟!

- ــ ومن يضمن لنا هذا ونحن لا نعرف اريتاس ، الم يستعن بسه الرومان في حروبهم فأعانهم على الجليل وانتهت الحرب بصلب الفين من رجالنا على الاعواد ؟ الم تنشب الحرب بين العرب ويين والدنا هيرودس الكبير وانتهت بفوزه ؟
  - ـ ولكن العرب لم تكن يومئذ مع الرومان .
- اجل ، وهذا معناه أن الملك العربي لا يضع يده بيد اليه ودي، حتى يضعها بيد الروماني وذلك وفقا لهواه .
  - قال: لم يكن بين العرب واليهود عهد .
  - اما اليوم فسيكون هذا العهد وسنكتبه بيدنا ..
    - ــ اكتب الان يا مولاي.
- ب بل نکتبه یوم نری اربتاس وجها لوجه . . . فتجاهل عیساش الامر قائلا: واین تراه ؟
  - \_ في قصره في بترا
  - ـ اتزور الملك يا مولاي؟
  - ـ نزوره بعد شهر وننظر في كل شيء .
  - قال: اخاف ان يظن الرومان الظنون فيفسدوا عليك الامر .
    - وكيف يظنون وهم لا يعلمون شيئا .
    - ـ سيعرفون انك تركت الجليل ذاهبا اني بلاد العرب
- \_ ولكن سنقول لهم اننا نرغب في رؤية القصور والهياكيل التسمى حفرت في الصخور .
  - قال: خير لك ان تعمد الى حيلة اخرى تحفظ فيها سرك .
    - قال: ما هي؟

ـ هي أن تقول لاهل الجليل ، ومن حولك من الرومانيين أنك ذاهب الميدور لزيارة أخبك فيلبوس .

- \_ وبعد ذلك ؟
- ـ وتمر بدمشق فترى ملكنا فيها .
- دمشىق أ انها ليسب لملكك بل هي للرومان
  - \_ وهذا ما يبعد عنك الظنون يا مولاي
    - قال: اهذا رایك ام رای اریناس ؟
- ـ رايي انا يا مولاي فوجودك في دمشق لا يلغت الانظار
  - \_ انه رای لیس فیه شیء من الحکمة
    - 8 13U, \_
  - ـ لان دمشق ستهتز كلها ، اوجودنا فيها .
    - \_ ولكنك ستذهب اليها متنكرا .

قال: هذا هو الخطر .. ان الرومان يحصون على اليهود انفسهسسم فلا يخطو احدهم خطوة واحدة الا وهم وراءه يعدون خطواته ، اتظسسن ان هيرودس رئيس الربع يزور دمشق وهم لا يعلمون ؟ وهل يستطيع هيرودس أن يتحجب شهرا دون أن يشعر الناس وجوده دون أن تراه العيون ؟ أن في هذا التحجب وسيئة يغتنمها الرومان ليشهسسروا علينسا السيف قبل أن نتهيا للحرب .

ثم قال: يخرج اريتاس من بترا ، ويخرج هيرودس من الجليك فيلتقيان في دمشق ال انه قول هين يسهل على قائله ، ولكن يصعب على الاتنين ان يتنكرا عني بلد مثل دمشق ، حراسها وحكامها وجنودها من الرومانيين.

- اذن تؤثر اللقاء في بترا نفسها .
- \_ اجل وسنذهب اليها بدون خوف ، حتى اذا أراد قائد الحاميسة ان يرافقنا اليها فلا نمنعه . . .
  - \_ وهل نعد مولانا الملك بذلك ؟
- ـ عده ، باننا سنراه بعد شهر ولكن لا تذكر له أن لنا شروطها .

وكانه كان يفكر في امر اخر فقال: ان لاريتاس ولدا هو ولي عهده اليس كلك ؟

- \_ نعم یا مولای
- \_ وبدعي مالكا ؟
  - ۔ نعبہ
- وهل يجاوزمالك العشرين من العمر ؟
  - لم يبلغها بعد
  - ے وہنوہ ایکٹرون ؟
- ليس له غير الاميرة فدرة التي هي في ربيع الحياة . . فاشـرق جبينه قائلا : وهل خطبها احد؟
  - \_ لا اعلم اذا كانت مخطوبة يا مولاي . .
    - \_ وزوجات اربتاس ؟
- ـ عنده زوجتان ليس غير . . فبدا الاستغراب في عينيه وجعل يقول: ايرضى ملك العرب بزوجتين النتين وهو يستطيع ان يجعل حسان العرب كلهن جوارى في قصره وحظايا له ؟
  - فابتسم قائلا: يظهر أنه لا يريد أن تكثر النسباء حوله .
    - \_ وهل بشرب اربتاس الخمر ؟
    - \_ لا يجسر احد في الانباط ان يشربها يا مولاي.
      - \_ وماذا بخافون اذا فعلوا ؟
      - ــ يخافون الشريعة والملك ..!
    - \_ وهل ترقص النساء في قصر ملككم كل ليلة ؟!!.
- قا ل: تحتجب النساء في مخادمهن كل ليلة الا الملكتين والاميرة فدرة فانهن يظهرن للناس ويشهدن مجلس الحارث.
- نقهقه هيرودس ثم قال: اذن يعيش اربتاس كما يعيش الكهان فسى الهياكِل . . انها حياة لا نطبقها نحن وليس لها وجود في الجليل .
  - وكيف تعيشون هنا يا مولاي ا
- ـ سترى الليلة كيف يعيش اليهود في قصورهم . . وظل الثلاثة يتحدثون حتى كادت الشمس تتوارى وراء الافق ، فنهض هيرودس

فائلا: اتبعاني لنطوف في المدينة قبل ان يجن الظلام ، وخرجوا جميعهم وسمعان لا يفارق مولاه ، حتى امسوا في السوق ، فرأى العربيان ان رؤوس القوم تنحني لهيرودس وان الايدي ترتفع للسلام على رئيس الربع، من الجانبين . فهامس عياش قرة قائلا له: ان رئيس الربع ملك فسسى قومه .

فقال: بل هو اعظم من ملك ...

- ولكنه خبيث داهية يأخد ولا يعطى!

\_ ومع ذلك فقد كنا اشد دهاء منه . . وكان هيرودس في تلك الساهة يصافح احد زعماء الجليل ، وقد سمعه عياش يقول له : انهما صديقان من العرب يريدان ان يقضيا في البطيل بضعة ايام ، فقال لسه الاخر : لا اذكر في اي مكان رايت هذين الوجهين . .

- لطلك رائتهما في اورشليم .

ـ لا اعلم الا اني اعرفهما من قبل . فقال هيرودس في نفسه : لقد رايتهما مع سيدهما اريتاس يوم زحف الينا مع رجاله السسرب باغراء الرومان . . . ثم حول وجهه عنه قائلا لضيفيه : اكنتما مع الملك في حرب الجليل ؟

قالا: نعم ولكننا لم نرك فيها ..

قال: كنا في رومًا يوم نشبت هذه الحرب .

\_ وهل تذكر ذلك الرجل الروماني الذي سعر النار ؟

- وكيف ننسى ذلك اللعين سابينوس ، خازن اغوسطوس قيصر ؟ بل كيف ننسى سيده فاروس والي سوريا الذى صلب الرجال ؟ ان ذكرى هذه الحرب به تفارق الصدر ولولا هذا التفرق الذى نلمسه فياليهود لايقن الرومان بانهم لا يستطيعون البقاء في اليهودية يوما واحدا . وكانه ندم على ما بدر منه فقال : ولكن الرومان ابرياء . . . ابرياء يا عياص . . . ان اليهود انفسهم يؤثرون الحياة في ظلهم على العيش وهم احراد . . ! ثم قال : لقد غربت الشمس فخير لنا أن نعود الى القصسر قبل ان نرى جنود الحامية طوفون في الاسواق .

ــ ايطوف هؤلاء الجنود كل ليلة ١

- ــ اجل ولعلهم يخافون ان يحيي اليهود ليلهم في المؤامرات !!
  - \_ وما هو عددهم يا مولاي ا
  - ــ الحامية كلها تمد مئتبن ليس غير!
  - اذن ليس للرومان قوة في بلاد الجليل!
- يكفي أن لهم نبها هيبة الفاتحين .. وانثنى راجعا وهو يقبول: انبعاني .. فالجلوس في القصر بين الحسان اللواتي يسلب رقصهسن المقول ، ويفتن القلوب ، خير من ذكر الرومان واليهود ... نعم .. الليل لنا والنهار لاهل الجليل ، وساعة واحدة نقضيها بين نساءالقصر، تنسينا هم الولاية ومتاعب الجلوس للاحكام ، ورجع الثلاثة الى القصسر يقضون ليلهم في الطرب واللهو حتى كاد يبزغ الفجر . وتلك كانت عادة هيرودس في يلاطه الصفير .. الرجال ينفخون في المزامير ، والنسساء يرقصن على أنفامها حتى تخور القوى ، ويستولي النماس على الجفون.. وعندما طلمت الشمس ، ترك عياش وابن سليم قصر رئيس الربع ، وهما يتحدثان عما راباه ، من دهاء صاحبه ، والملذات التي يتمرغ فيها ، فسسى ذلك القصر . ولم تمر عليهما بضعة ايام ، حتى امسيا في بترا ، ومشلا بين يدي ملكهما يقصان عليه ما سمعاه .



## 14

انه داهية يا مولاي ، بل اقسم براسك انه من ادهى النساس .
قالها قرة بن سليم وهو يعيد قسمه ، فقال الحارث : لو لم يكن كمسسا
ذكرت، لما استطاعانيشبت في ولايته ساعة واحدة . . صفاتاياقرة هذا الدهاء
ملاا اقول الك يا مولاي ؟ انه يريد ان يعلم ما في بلاد العرب مسن
اسرار ، دنون ان يبوح لنا بسر واحدمن اسرار قومه !

- اضرب لنا مثلا.

قال: لقد حاول أن يطلع على عدد الجنود الذين يحملون السيسف

في بنرا ليخوضوا المجال ، وكان يظن اننا من اولتك الرسل الذين يعترفون له بكل شيء.

قال: نريد أن نجعله حليفا لنا ونحن نكتمه ما عندنا من قوى وهسلما ما لا يفعله الحليف مع حليفه . . كان عليكما أن تذكرا له عدد الجبش العربي فالملك لا يخاف أن يدل الناس على جنوده .

ـ ذكرنا له ذلك يا مولاي بعد أن عد لنا جيوش الجليل الديــــن بنضوون تحت لوائه . .

- وماذا جرى بعد ذلك ؟ فقال عياش: احسسنا من خلال كلمانه انه يرغب في المعاهدة كما يرغب فيها مولانا الملك، وهو لا يصدق ان السماء ترسل اليه ملكا قوبا يكون عونا له على الفاتحين ، ولكنه يا مولاي لسم يكن واثقا بناوكان يظن اثنا من جواسيس الروم . ثم اعاد عليه حديث الرجل الى ان قال : وقد بدا لنا يا مولاي انه يربد ان يعلم عنك كل شيء قبل ان يزور بترا .

- ـ اهو قال انه سيفعل ١
  - \_ نعم یا مولای
- \_ مع اننا اردنا ان تكون هذه الزيارة في دمشق .
- ولكنه لم يرنس الا ان تكون في بترا فهو يكره الخدهاب الى دمشق لان عيون الرومان فيها تملأ الاسواق ، ولانه لا يطيق ان يكون تحسست رحمتهم في تلك المدينة التى انتزعوها من ايدي العرب وجعلوها ملكالهم.

وقص عليه ما حدثهما به ، ثم قال : ولم يشأ أن ينظر في الشروط التي تبنى عليها المعاهدة ، الا عندما تجتمعان في القصر ، ويظهر أنه لا يربد أن يبوح بسره الا للملك .

قال: سيثور الوالى الروماني لزيارة هيرودس.

قال: اما هو فلم يعبا بذلك وسيسال قائد الحامية فى الجليسل ان يرانقه الى بترا . فقطب اللك حاجبيه قائلا: نخشى ان يكون في الامسر غرضيا له . . .

اي انك تخاف ان يخوننا ويطلع والي الروم على غاية الملك قبل
 ان يجيء.. اليس كدلك يا مولاي

- \_ اجل وهذا معنى قوله انه سيجعل قائد الحامية رفيقا له!
- ـ لو راى الملك هيرودس ، وسمع حديثه بشأن الرومان ، لوثق بانه ليس خائنا . . . اني اضمنه من هذه الناحية يا مولاي .
  - \_ ولكن كيف يبوح لابناء رومابسر زيارته ؟
- ـ يريد أن يثبت لنا أنه لا يبالي بهؤلاء وسيقول لهم أن الفاية مـن زيارته ، أن يرى الاثار البادية ،في بلادنا بين الصخور!
  - ــ ومتى ىجىء؟
- بعد بضعة وعشرين يوما يا مولاي ، وقد سألنا عن ولي العهد وعن الاميرة فدرة ، واحب ان يعلم اذا كانت مخطوبة لاحد من الامسراء . وابتسم عياش قائلا : ويظهر ان له من وراء هذا السؤال غرضا لا اعلسم ما هو . . فخطر الملك عندلل خاطر خفق له قلبه ثم قال : انه سسؤال رجل لا يريد ان يزور الملك الا بعد ان تصفا له اهل بيته . . لقد سال عن الملكتين ، وولي العهد وفدرة فهو اذن يسأل عن سكان القصر كلهم دون ان تكون هناك غاية خاصة ، اجل يا عياش ان هيرودس لم يفكر فيما ظننت ولا يخطر له ، وهو الامير اليهودي ، ان يجعل الفتاة العربية زوحة له . .
- خيل الي يا مولاي ان في عينيه شيئا من هذه الرغبة . . فضحك وهو يقول: وستقول بعد قليل انك لمست العاطفة التي تجيش فسي صدره . فقال قرة: لمستها انا يا مولاي واستطيع ان اقول انه سيخطب الاميرة يوم يمثل بين يديك . .
- قال: لو خلقت يهوديا لكنت يا ابن سليم من الانبياء اترى صاحبك يفكر في فتاة لا يعرفها وفي قصره العشرات من النساء كما وصفتمالنا .
- \_ من يعلم يا مولاي فقد يخطر له ان يتزوج فتاة من عاصمة الروم . فوقف فجاة وقال: انصرفا الان ولا تقولا لاحد انهيرودس سيزوربترا، ولا تذكروا ما قاله لاحد من الناس:
  - \_ وماذا نقول لاهل القصر اذا لجوا في السؤال ؟
- ــ تقولان: لقد عرفنا ما اراد الملك ان يعرفه وانتهى الامر . فخرجا وقرة يقول للاخر: لقد اضطرب الملك لسؤال هيرودس عن فدرة ويظهر

انه لا يريد أن تغضي المعاهدة إلى هذا الزواج.. فأجابه عياس قائسلا: اما أنا فاظن أنه سيمهد السبل ليتم له هذا الامر. وترك الماك قاعسية الجلوس ذاهبا إلى القاعة التي تجلس فيها زوجتاه ، فخرجت الجواري اللواتي كن فيها وخلا للثلاثة الجو.

\*\*\*

# 14

لم يجلس الملك حتى امر الغلام القائم بالباب بأن يدعو ولي العهد. ثم لم تمر لحظة حتى اقبل والابتسامة على شعقتيه . فقال الملك : اجلس يا مالك واما انت ايها الغلام فاحفظ الباب ، وخفض صوته قائلا : لقد عاد عياش وقرة بن سليم من الجليل .

قال: رايتهما الساعة يا مولاي .

\_ وماذا قالا لك ؟

ــ لقد اكتفيا بقولهما: أن الملك يعرف كل شيء فلم أشأان الـــج في السؤال لاني أيقنت بأن الملك أوصاهما بالكتمان .

ـ هو ذاك ، وقد دعوتك الان لاقص عليك وعلى الملكتين ما جسرى بين القائدين وبين رئيس الربع ، قال : اظن أنه رضي بما اقتر حساء عليه باسمك يا مولاي .

- ـ اجل ووعدهما بانه سيؤور بنرا في اخر هذا الشهر .
  - \_ ولكنك امرتهما بان يدعواه الى دمشق .
- اما هو قلم يرد الا أن يزورنا في بترا . وجمل يروي لهم حكاية عياش وقره ثم التفت الى زوجتيه قائلا : الملك يظن أن هيرودسسيخطب فدره !! . . فاضطربت خلدو قائلة : بخطبها يا مولاى ؟
  - \_ نعم فقد كان سؤاله عنها سؤال راغب في الزواج . .

وهل يرسل الملك ابنته الى الجليل ؟

ــ هدا ما اردت ان ارى رايك وراي شقيلة فيه ، اني لا احــب ان يفاجئني هيرودس بطلبه قبل ان تنظر جميعنا في الامر ، فماذا ترين ؟ فاطرقت مليا ثم رفعت راسها قائلة: ان الراي في هذا راي الملك وحده فقد يخطر له ما يخطر لنا نحن .

- \_ وانت يا شقيلة 1
- ـ لا اجسر على ابداء الرأي يا مولاي.
  - 1 134\_1 \_
- \_ لان الامر اعظم من أن تنظر فيه النساء.
  - \_ وانت با مالك ؟
- \_ اما انا فليس لي او ان اسمع راي الملك .

قال: الم تكن الغاية من ارسال قرة وعياض ، جعل هيرودس حليفا لنا على الرومان ؟

بليي

ــ وهل يقوم في اللهن أن فلرة ستجد زوجا لها أكفأ من والسبي الحليل وأعز مقاماً منه ؟

قال: لياذن لي مولاي ان انظر في الامر من وجه اخر .

قال: هات

قال: أأنت واثق بان هيرودس انتيباس يرغب فيما ذكرت ؟

\_ هذا ما يبدو لي

- لنفترض انه جاءنا خاطبا فهل تزف يتقيقتي اليه وهسي الا تعرف تقاليد اليهود وعاداتهم ولم تر وجهه من قبل بل لم تر زمانهسا رحلا من اليهود ؟!

قال: لو خطر اللوالي الروماني نفسه ان يتزوج فدرة ، ثم يتم لنا يمد ذلك الزواج ، ما نفكر فيه من التوسع وبسط النفوذ في الاقطار، افتقول عندئد لهذا الروماني تحن لا نزوجك لاننا نعرف من انت؟؟

- وهل تستطيع فدرة أن تعيش مع هؤلاء؟

ـ ومن قال لك انها خلقت لتتزوج عربيا وتعيش في جو عربي؟؟

الك لا تستطيع أن تجد في دوا قالانباط ، على كثرة من فيها مسن نبلاء وأمراء رجلا له مقام هيرودس وعزه وغناه ، وتأثيره في الناس ، افترسل الاقدار إلى فدرة رجلا هو نصف ملك وتأبى ؟؟ أنها أذن لا تنظر الا إلى يومها وليست تلك الفتاة الكبيرة النفس التي تتحدث بها العسرب كلما ذكرت الكرامات .

ـ انا لا اقول يا مولاى انها تخالف الملك فيما يامرها به . .

- وماذا تقول اذن ؟ تقول انها لا تستطيع أن تعيش مع امتال هبرودس أي انها لا تستطيع أن تعيش في قصور اللوك وهذا هو المجز بل هذا هو الخمول والذل . . أن فدرة التي خلقت ونشأت في حضات ملك ، يجب الا تنتقل في حياتها الجديدة الى قصر ملك اخر ، ترى فيه ما كانت تراه في قصر إبيها من اسباب العظمة والدلال .

ثم قال: وهنالك امر اخر ذكرت لك شيئا منه ، وها انا اذكره كلسه الان ... الا ترى يا مالك انك اذا جعلت هيرودس صهرا لك ملكت نصف الههودية ، ونظرت اليك روما نفسها نظرها الى ملك كفوء لها في النفسوذ والسلطان ؟ الا تعلم انك اذا حالفت اليهود، تراجع الرومان الى فينيقيا لهقيموا بالشواطىء يحميهم البحر ؟ الا تريد يا بنى ان يمتد ملكك ويخفق لواء المرب حيث يخفق لواء الروم اليوم ؟؟ انك لا تفكر الا في تقليسك اليهود وعاداتهم وتخشى ان تفرق اختكفي ذلك التقليد وهذه العادات . المتمتمت خلدو قائلة : مسكينة فدرة فهى لم تهنا يحب زيد .

ولكنها ستهنأ بحب هيرودس وتصفو لها الحياة عندما تمسي
 سيدة الجليل وعبر الاردن وصاحبة الامر في الولاينين .

قالت: وهل انتهى الامر الان يا مولاي ٤

- لم ينته شيء . فنحن لم نعلم اذا كان الرجل يرغب في الزواج، ولكني اردت ان ننظر في الامر واتهيا له قبل ان افاجاً بطلبه كما قلت . وقد عرف الملك في تلك الساعة ، ان الملكة خلدو لا تريد ان ترسل ابنتها الى الجليل ، فراى من الحكمة ان يذكر لها جميع الاسباب التي تقضسي عليها بالرضى ، ويصف لها عظمة هيرودس، والنفوذ الذي تمد المسرب رواقه اذا اصبح الرجل صهرا له ، فقال : يخيل الى انك لست من هذا الراى انتها الملكة ؟

قالت: اتاذن في ان اقول كل شيء؟

ـ اجل ، ويجب ان لا تكتمي اللك ما تفكرين فيه .

- اذن ناعلم انى لست راضية ، بل انا خائفة يا مولاي، فقد خفق فلبي عندما ذكرت الجليل والزواج.

- ـ ذلك شأن قلوب الإسهات النها الملكة ، فلا تستسلمي الى العاطفة. أن في البطيل نعمة لفدرة وخيرا للعرب .
  - ومن أين تجيئنا هذه النعمة يا مولاي ؟
- من هيرودس نفسه فهو قادر على أن يجعل لوجته سيسدة نساء اليهود ، وأن يمهد لملك العرب سبل الاستيلاء على الاقاليم الخارجة عن طاعته .
- ما ولكني اخشى أن يمهد لنفسه سبل الوصول ألى العسسرش اليهودي الذي كأن لابيه والذي حرمه أياه الروم.
  - ـ ليفعل ما يشاء فيكفى أن يكون مع جيشه عونا للك الانباط .!
- ــ الا تجد يا مولاي أن الاتفاق مع الرومان على اليهودية ، خيــر من الاتفاق على هؤلاء ، مع اليهود ؟

قال: أن الروماني الذي يطمع بالارض كلها لا يضع بده بيد ملك الا لينتزع التاج من وأس ذلك الملك ويجعله عبدا له .

- \_ ولكنه ابعد نفوذا من اليهودي واكثر مالا . . وهو يستطيع ان يستلح اهل سوريا جميعهم ليبلغ بهم غايته . . ثم قالت : أنا لا اسالك ان تبقي فدرة في بترا الى الابد ولكني اسالك ان تختار لها زوجا لا تندم على اختياره بعد حين .
  - \_ ليس امامنا اذن الا الرومان . .
  - ـ ولماذا لا تنظر الى واحد من قومك أ
- ــ لاني اريد ان تصير فدرة ملكة وتكون سببا لتوسع العــــرب في الفتح .
  - \_ اذن ضاع رجاء زبد الى الابد .
  - ـ ومن قال لزيد ان يستسلم الى هذا الرجاء ؟
    - \_ الحب يا مولاي ا ر
    - ـ ولكنى نصحت له بان لا يفكر في الرواج .
- اجل ، انه لم يستطع الا ان يفكر فيه فهو فتى يعيش بالعاطفة وليس غريبا ان يمشى وراء عاطفته كما تمشى العاصفة الهوجاء،

قال : ساحدث اباه عياشا بالامر واسالة أن يتناسى زيد حبسه

## ليخلم ملكه .

- وهل يخضع الحب للادادات يا مولاي؟
- لا ، ولكن الارادة تستسهل التضحية في سبيل الوطسن . قوليلي العها المكة الريدين ان يجيء الرومان من اقاصي العالم ويستولوا على هله البلاد التي نشانا تحت سمائها ونحن متحجبون وراء اسوارنا ليسس لها فسير منها نرعى فيه النوق؟!
  - \_ بل اريد ان تكون البلاد التي ذكرت ملكا لك يا مولاي.
- ولكنك في الوقت نفسه تمنعين الملك من ان يستعين باليهسود للكون له هذا الملك ...

فقال ولى العهد: اراك يا مولاي تعمد الى المغلوب الضعيف فتضسع بعد بهذه ، وتترك الظافر القوي الذي يلمع النصر فوق جيشه.

ـ وهذا معناه يا بني ان الفائب لا يحتاج أليك لتكون عونا له . .

قال: الم تر يا مولاي أن الرومان حالفوا العدد الكبير من الاسبراء في هذه البلاد ، وحفظوا لهم حقهم ، واعطوهم ما يطمعون فيه من اقاليم ؟ ــ كان ذلك في أول عهدهم يا بني .

- ـ وهم يفعلون اليوم ما فعلوه بالأمس ء
- اجل ولكنهم لا يعطون حلفاءهم شيئا .

قال: الم يكن اليهود اصحاب هذا القطر الواسع الذي تنتهـــي. حدوده عند حدود مصر !

- \_ بلــــى
- ۔ وماذا بقی لهم منه 1
- \_ بقى كله ولكن بالاسم .
- ـ وهل تظن أن هؤلاء القوم يجودون عليك بما يخطر لك أذا هـم طغروا بالرومان ؟
  - \_ هذا ما اراه .
- ــ اما انا فارى أن المالك لا يجود بما يملك الا اذا اكرهوه على ذلك. فسكت الملك وتردد في الجواب . ثم قال ولي العهد : هسانك استطعت مع والى الجليل ان تطردا الرومان من اليهودية فهل تظن ويظن هيرودس

ان روما تمسكت عند هذا الحد وبتراجع جيشها من هذه البلاد الى الابد؟ سـ وماذا تصنع ؟

- تلعو جنودها من الجبل والساحل وتقلف بهم صفا وراء صف الى هذه الارض حتى تسد على علوها منافذ البر والبحر ، وتسترجمع بقوة السيف ، ما سلبتموها اياه الم هي لا تفادر الميدان حتى يفنى جيش عدوها او تغنى هيى! وكان الملك يصغي الى ما يقسوله ولسبى عهده ، وهو يرى الصواب فيما يقول . . . فير انه كان ينظر الى الامسر من وجه اخر ، هو ان الرومان لا يعلونه حليفا لهم اذا عرض عليهم سيفه . بل ينظرون اليه نظرهم الى ملك كان خارجا عن طاعتهم ، تسسم استسلم خاضعا لما يامرونه يه . وهو راي رسيد لا بأس به . وكسسان يرى من الناحية الاخرى ، ان المحالفة لا تثبت ، الا اذا استنسدت الى وبين الامير الذي تزف اليه . ولكن ، ليس في اليهودية ، بين اليهسود والرومان ، امير يفكر في فدرة غير هيسرودس ، فخيسسر له اذن ان يصافحه ، ويبتسم له ، لم يزوجه ابنته ، مين أن يغض طرفه عنه ، فيخسر ويخسر الامل بامتداد النفوذ والسلطان ، فقال : اسال الملكة فيخسر ويخسر الامل بامتداد النفوذ والسلطان ، فقال : اسال الملكة خله سؤالا . .

قالت: اسأل يا مولاي

قال: اتؤثرين أن يكون زوج الاميرة من ولاة الروم 1

\_ نعم يا مولاي فالرومان اقوياء وهم سادة الوقف .

قال: اؤمن بهذه القوة كما اؤمن بالهنة المسرب، ولكني لم ار رومانيا يعباً باللك العربي ويساله عن ابنته، كما فعل والي الجليل، وليس من الشرف ان اعرض فدرة وهي اؤلؤة الانبساط، على همؤلاء القوم الاجلاف المتكبرين.

ثم قال: هذا والي الرومان في اليهودية . . انه يعيش في قصره ، بين طوائف النساء ، كما يعيش والي سوريا ، وكما يعيش مولاهمسسسا القيصر ، فاذا طلعت في سمساء هذه البلاد ، فتاة كالشمس ، فهو لاينظر اليها نظره الى المراة التي يجعلها زوجة له ، بل يلهو بها كما يلهسو

بغرسه ، ثم يملها ويبحث عن فتاة اخرى من جنس اخر . ثم ظهيوت ماطفته الوالدية وهو يقول: وهل تطيقين ابنها الملكة ان تصبيحه فعره زوجة لعظيم من عظماء الرومان لا يعلم هو ولا تعلمين انت في اي بعد يضع قدميه ؟؟ الا يجوز ان يصدر القيصر امره بان ينتقل هملا الروماني من اليهودية الى مصر او الى انطاكية أو الى روما تفسها فتترك فدرة بلادها معه ويحرمك الزمان من النظر اليها الى الابد ؟ قولي ، أتريدين ان يتم هلا ؟

فصاحت قائلة: اريد ان يفافجئني الموت قبل ان تحتجب ابنتسي فن هيئي .

- اذن ليس لك الا ان ترضي بهيرودس صهرا اذا هو اراد ذلك:
   ولكني اخاف ان يحول الحب بينها وبين الرضى بما نريد...
   قال: الليق بملكة العرب ان تقول مثل هذا القول ؟
- ــ نعم يا مولاي ، اقوله وانا واثقة بان الخبر سينقــض على فدرة كما تسقض الصاعقة وستذرف له الدموع .

ومع ذلك فستطيع اباها الملك في كل ما يامرها به وستنسى حبها كما ينساه زيد دون ان تتردد في الاسار .

- وهل تربد أن أذكر لها شيئًا من هــذا ؟
  - أما اليوم فيجب أن تكثمها كل شيء .
- ـ ولكن عياشا سيقص قصة هيرودس على زيد ،
- بل يكتمه أياها كما كتمها ولي العهد وقد أوصيته بذلك .

وكانت الملكة خلدو قد اقتنعت بان زفاف ابنتها الى هيرودس، خير من زفافها الى امير من اصبراء السروم . ذلك لانها خافست ، كما قال الملك ، أن تنتقل مع زوجها الى اقليم اخر ، فتسلبها الاقدار هناء الميش وصفوه . انها لا تستطيع ان تسلم بدلك ولو خسسسر الحارث ملكه ! غير انها كانت تلوب لوعة على فلارة ، وعلى هواهسا اللي لم يظهر الى الوجود الا ليختفي ،مخنوقا ، مغلوبا على امسره . وكانت تحس ، كلما فكرت في هذا ، ان قلبها يضطسسرب فسى صدرها ، خوفا على ابنتها المنكودة الحظ .

ولكنها ترى ، من ناحيسة اخرى ، ان مصلحة العرش تقضي عليها بخنق عاطفتها ، وعلى فدرة بخنق غرامها ، وان تكن التضحية كبيرة وقاسية . وهب انه لم يكن هنالك غير ارادة الملك ، فارادة الملك تكفي وهي القضاء الذي لا يرد . . . اما الملكة شقيلة ، فلم تقل كلمة ، كمسسا رايسست ، ولسم تشسأ ان يكسون لهسسا في هذه القضية الخطيرة راي . وكانت قد رات ، ان كلا الاثنين ، الملك والملكة خلسو مصيب فيما ذكره ، ولكل واحد منهما حجته وبرهانه ، فآتسسرت السكوت على ابداء الراي . ولو استطعت ان تقرأ افكار ولي العهد ، في تلك الساعة ، لرئيتها صورة لافكار والدته ، ورأيت الاثنين في العاطفة .

#### 18

لم يفكر هيرودس مرة واحدة في حياته ، في ان يكون مخلصا لاحد من الناس ، الا في ظاهره ، بل لم يخطر له قط ، ان يبتسام لرجل من الرومان ، او من العرب ، او من اليهود ، الا اذا كان مسن وراء تلك الابتسامة غرض من الاغراض ، رجل خبث وكلب ورياء ، ورجل مكر وشر ودهاء ، وهو من اصحاب الحيل ، واصحاب المطاسع كما قرات ، وليس له في حيله ، ومطامعه ، مذهب يشبه مذاهسب الرجال الذين يطمحون مثله ، الى العلاء .

يحبك اليوم ... ثم يتغير عليك غدا وانت لا تعلم ، وقد يبغسض احدهم انبغض كله ، وهو يحرق له البخور عند قدميه ... خلسق غريب لا قياس له، وطبع من الزئبق لا يعرف الهدوء . ولكنه في جميسع مظاهره ، صاحب سياسة ولين ، وذو اسلوب ناعم جداب ، يسحر سامعيه ، ويستهوي مبغضيه . اليس هو هيرودس ، الذي يبغض الرومان الغاتحين ، ويرسل نظرة الى الاقطار باحثا عن السسيف القاطع ، الذي يستطيع معه ان يطردهم من بسلاده اليس هو وارث العرش الذي سلبته اياه روما ، لتجعله عرشا لابنائها يتربع فيه عمال العرش الذي سلبته اياه روما ، لتجعله عرشا لابنائها يتربع فيه عمال

القيصر الواحد وراء الاخر ، اليس هو هيرودس الذي ينظر الى ذلك المرش بمينين تتقد فيهما النار؟

انه هو ... ولكن الناس لا يرون شيئا مما وصف الك !!

كانوا يرون هييرودس الهادىء .. هيسرودس المستسلم الى

الفاصب استسلاما هو الضعف والمجز واللل ، والواضع عنقه عند

للمي الوالي يدوسها بهما ، عندما يشاء ... كانوا يرون هيرودس ،

ابن ملكهم ، منصرفا الى لذته ، يمتع اذنه بانفام المزاميسر ، وعينييه

هرقص النساء ، وهو لا يعبأ باللهب يخرج من ايدي اليهود ، وبخيرات
الههودية تحملها السفن إلى عاصمة القياصرة !

ذاك هو هيرودس ، طامع ومستسلم ..! ثالس وهسو هادى، ملتهب الاحتساء وهو يبتسم للهيب ...! انها صفة من صفات القدرة الرجال . وكان الرومان يثقون به ، وثوقهم بجميع الرجال الذيب جعلوهم مطاياهم ، وقد راوا ، كما راى الناس ، انه الصادق في الخدمة المخلص لهم في بلاد قومه ، وليس في ذلك شيء من الفرابة ، فاغسطوس فيحسر ، الذي اثبت وصية هيرودس الكبير ، آمن باخلاص هيرودس المعير ، والقيصر طيباريوس ، الذي خلف اغسطس في السنة الرابعة المسيع ، لم يكن اضعف ايمانا من سلفه . والفضل في هذه الثقة الفالية ، يعود الى هيرودس نفسه ، فقد استطاع بدهائسه وصبيره ، وألوته على احتمال الهوان ، ان يخفي طمعه وتسورة نفسسه ، وراء والمشاهر الخضوع والاستسلام ، بل استطاع ان يخفيهما وراء ذلك الدهب الكثير الذي بلاله في سبيل تكريم القيصرين .

بنى الحصون في مدينة بيت صيدا ، وجعلها مدينة زاهسسرة واسعة ، ثم سماها جولية ، اجلالا لابنة اغسطس ، ثم بنى بعد موت المسطس ، مدينة كبيرة ، على شاطىء بحيرة جانشسسر ، وسماهيا طيبارية اجلالا لطيباريوس ، اليس في هذين العملين ، دليل على ذلك الاخلاص الذي يتغلل في صدر والى الجليل ، وعبر الاردن ؟

لقد عرف هيرودس أن يستفل منصبه ، فجاد بالمال يسترفسي به سادة الموقف ، واحتفظ بطمعه وحقده ، يعمل على استغلالهما من

وراء الستار . . فكان في ذلك رجلين اثنين ، رجل ولاء وطاعة ، يحني راسه لامر الفاتح ، ورجل رياء ودهاء ، يعدهما لليوم العصيب ، وليس اقدر من هيرودس على الكتمان والاحتفاظ بالاسرار ، يسراه لا تغري بما تصنعه يمناه ، وحوله رجال امناء ، يموتون واسرارهم لا تفارق العسدور .

بعث رسله الى ارتبان ملك البرتيين ، وعادوا اليه يحملون جواب ذلك الملك ، والرجال والنساء في قصره لم يعلموا شيئًا من هسلهً . وجاء عياش وقرة بن سليم يحدثانه باسم ملك العرب ، ويسالانه ان يحالفه على الرومان ، وسمعان نفسه ، سمعان ناظر مخلصه ، وحاجسه وأمينه ، لم يعلم شيئًا مسن هلا مع ان العرب لم تكن قط حليفسة للهيود ، بل كانت عونا الرومان في كل حرب تشتمل نارها في اليهودية، وكان ملوكها ، في اورشليم ، وفي الجليل جلادين لكل يهودي . أجل ، كان الانباط ، منذ فتح الرومان سوريا وبلاد اليهود ، انصارا للفاتحين، كلما رفع اليهودي المغلوب راسه ، وكانت تلك البلاد الواسعة ميدانا لخياهم ينهبونها في وضح النهار ، ويسلبون اهلها الاموال والنعم .

ومع ذلك ، فهيرودس الخبيث الداهية ، لم يشأ الا ان يحتفيظ بالسر لينتفع به ، وقد عول على مصافحة اليد التي امتدت اليه ، في حين انه كان قادرا على ان يفضح الرسولين ، ويفضح ملكهما ، في ساعة واحدة دون ان يعلما . نعم ، كان يستطيع او اراد ، ان يدعو قائسلالحامية الى قصره ، ويعلد له مكانا يسمع منه حديث العربيين كلمة فكلمة . ولكنه لم يفعل ، فابن هيرودس الكبير لا يضيع الزمان ، وقد يكسون الحارث النبطسي خيرا له من ملك البرتيين . وعندما كسان ملك بتسرا يفكر في ان يصيدوالي الجليل ، كان والي الجليل طريق واحد وهسوطريق الزواج . .

كان هيرودس يظن أن الحارث سيكون عونا له في كل شيء ، الما هو تزوج ابنته ، وكان الحارث يظن أن هيرودس سيكون عبدا لارادته ، الما استطاع أن يجعله صهرا له ا أي أن الرجلين كانا يتهيآن للبراز بايمان واحد ، وسلاح واحد هو المراة ...!

ولكن قد تجد في صدر الحارث من حسن النية ، والاخلاص ما لا تجده في صدر ذلك اليهودي الذي لا يماشي غيسر هواه .

وقا، تجد في صدر هيرودس دهاء لا تجد مثله في صدر ملك الانساط ...

#### 10

مر الشهر وزيد وقدرة لا يعلمان شيئًا ...

كانت حياتهما حياة عاشقين يبسمان للامل الدهبي والمنى الضاحكة، والجو صاف والنور يتلالا في الافق . .

وم نيجسر على ان يقص على الاننين حكاية امير الجليل ، القسه اوصى الملك عياشا وقرة بان يكتما الناس جميعهم ما سمعا ، واوصى المكتين وولي العهد بان يحفظوا السر . وليس في البلاط من يعسر ف المحكاية ، خير هؤلاء . والايام تمر ووجه السماء لم يكفهس . . . منى انقضى اربعة وثلاثون يوما على رجوع قرة وعياش ، وكان ذلك في مساء يوم خرج الملك في صباحه الى التسيد مع اركان حربه ، ولم يرجع الا عند غروب الشمس . وبينما هو في الرواق ، الذي يؤدي السي شرفة انمسر الكبرى ، ومعه زوجتاه وفدرة وزيد وولي العهد، دخل الحجساب سواون له : بالباب ضيفان يريدان النزول على مولانا الملك ! فنظر لهسسم نظرة غضب وقال : اليس للملك بيت للضيافة ؟

ــ بلي يا مولانا ولكنهما يلجان في طلب الدخول .

قال: ضيفان من العرب ؟

لا يا مولاي بل فهما يقولان انهما يهوديان . فخفق قلب الملكة خلدو
 ماالة : بهوديان ؟

فهامس ولي المهد امه قائلاً: هذا هو ...

\_ اتظن ؟

ـ بل اعتقد لان الضبوف الذين لا شأن لهم لا يلجون في طلـــب

المتول بين يدي الملك ، في مثل هذه الساعة .

- \_ اذن اذهب مع فدرة وتبقى انت .
- بل تبقين انت وتبقى هي فقد لا يدور بين الرجل وبين الملك حديث سري ، في هذا الليل . وكان الملك عرف ما يقولان ، فأوما اليهما والى القوم بأن يتبعوه ، وتقدمهم الى قاعة الجلوس ، ولعله اراد ان تفتن فدرة قلب اليهودي قبل ان يخوضا مجال السياسة ، ويتعاهدا . تسم استوى القوم في مقاعدهم ودخل الضيفان ، فمشى احدهما حتى توسط القاعة وانحنى مسلما ، اما الاخر فوقف بالباب بالقرب من الحجاب ،كانه منهم . فجعل الملك يحدق الى الشاب الذى دنا منه ، وقد اعجبته المسك الكبرياء التى ظهرت في مشيه وفي عينيه . واخد القوم جميعهم ينظرون . اليه وقد ايقنوا بانه ذلك الامير اليهودي العظيم ، الذي ينتظرون .

كان هيرودس في مقتبل العمر كما مر ، له عينان صغيرتان فيهمسا الخبث والفطنة والكبرياء ، ووجه مستدير تحت جبين واسع وله انسف صغير ، لحية قصيرة سوداء ينبعث منها شيء من الجلال . اجل ، لسم يكن جميلا الى حد يكون معبود المرأة ، وليس في وجهه شيء يسمونسه فتنة ، الا تلك الابتسامة التي لا تفارق ثفره ، وان تكن ابتسامة دهاء. والملك لا يرفع نظرهعنه ، ثم قال له : خبرنا الحجاب اذ كيهودي فمن اي للد انب ؟

- \_ من اورشليم ، ثم من الجليل !...
- اهلا بكل من يقدم بترا من اليهودية . . ما اسمك ؟

فتردد الشباب في جوابه ، ثم رفع عينيه الى العلاء كانه لا يريد ان يذكر اسمه في ذلك المجلس . وهو منذ دخل لا يلتفت الا الى الملك . فقال الحارث : قل ولا تخف. .

- \_ اما انا فلا اخاف ایها الملك بل اخشى ان تخاف انت . . . ووضع یدیه علی صدره ینتظر جوابه ،
  - اذن فالاسم الذي تذكره يبعث الخوف !!
    - \_ هكذا اظن أنها الملك .

قال: نحن في قصرنا وبين جنودنا فلا تخاف شيئًا . . اذكر اسمك .

قال: هيرودس ، . ــ امير الجليل ا

- نعم أمير الجليال . . .

فتهض الملك واقفا ومد اليه يده ودعاه الى الجلوس بالقرب منه وهو يقول: امير الجليل يدخل علينا ولا نعلم؟

قال: فعلنا هذا لان قائديك اللذين ارسلتهما الينا ارادا ان نتنكر عند الدخول . . . ثم التفت الى القوم فرأى ولي العهد وزيدا والمكتين وفدرة لقال اظن انى بحضرة المكتين ؟

قال: نعم ، هذه الملكة خلدو وهذه الملكة شقيلة اما الفتاة فهي الاميرة المدة ابنة الملك . واوما الى الفتيين قائلا: اما هذا فولى العهد ، والاخر ليد بن عياش الذي عرفت . وتم التعارف كما تفعل الملوك في مجالمها . ثم اخذ هيرودس يسأل الحارث عن بتراوالانباط وهو يعبث بلحيته وينظر الى فدرة وفدرة تنظر اليه كان نفسها تحدثها بان ذلك الامير لم يجىء الى بترا الا لاجلها . . . ودار الحديث عن النوق والخيل ، وهياكسل العبادة ، وهيرودس يحس ان جمال فدرة اثر فينفسه ، حتى ان اسانه كان يتلجلج كلما قال كلمة . . . ولو نظرت الى زيد ، لرأيت نار الفيسسرة الجول في عينيه ، وهو يكاد يفترس اليهودي الذي ينظر الى فدرة ولايبالي!! وفدرة يسأل الملك ان يأذن لهن في الانصراف ، وتبعهن زيد، وهيرودس مشيعه بنظره حتى احتجب واحتجب النساء في الرواق . فقال الملك المنائك المنائك الها الامير عن هذا الرجل القائم بالباب .

قال: انه حاجبي وناظر المخدع .

فقال: يا غلام ، عليك بهذا الرجل ، واعلم أن المك يريد أن تكون في خدمته . . خذه وانصرف . .

فاجابه سمعان قائلا: لا افارق مولاي الا اذا امرني هو .. فضحك هيرودس وقال: اذهبيا سمعان فالامر في هذا القصر للملكوحسده ومولاك ضيف .. ثم قال: لقد حدثني عياش وابن سليم بامر المعاهسدة فلم اشأ ان اكون صريحا في الجواب الا عندما اراك . . قل ماذا تريدالان؟

فعرف الحارث أن الرجل سيتسلع بالدهاء ، فتناول هو الاخسس سلاحه وقال له: ما هي هذه الماهدة التي ذكرت !

- تلك التي أمرت رسوليك بن يحدثاني بها . .

قال: ليس في الامر معاهدة ايها الامير ولكتنا امرتاهما بان يسالاك عن الحادث الذى جرى بين الرومان واليهود ويعرضا عليك سلاح المسوب وسيف طكها اذا قضت الحاجة عليك بالالتجاء الى احد .

قال: وهذه هي المعاهدة ايها الملك ..

ـ اذن فاسال الان عما تشا ، بعد ان تقص عينا اسباب ذلـــك الحادث الغريب الذي هز فلسطين .

فهامسه قائلا: لا اطبق ان اقص عليك هذه الاسباب فقد عرفتها من سواى . . يكفى ان تعلم ان الرومان ارادوا هذا .

ــ تريد ان تقول انهم اصل البلاء . فظهرت الرصانة على وجهه وقال: اما اصل البلاء فنحن يا مولاى !!

ے نحن اا

ـ نعم ، انا وانت وكل امير يسود قومه .

\_ ومعنى ذلك ؟

- معناه ، انهم يحاربون بسيوفنا ، وينفقون من اموالنا ، ويقدفسون برجالنا الى الهوة ونحني لهم الرؤوس! فارخى الخلك نظره الى الارض ، كانه يريد ان يثبت لضيفه ان الندم على ما بدر منه بالامس ، يملأ نفسه . ثم قال هيرودس: الم تزحف قوى العرب الى اورشليم والجليل ، منسذ اعوام ، انتصارا للروم ؟

قال: نسيت ايها الامير ان للعرب ثارا كانت تطلب به ؟ ان اليهود هم اللاين بداوا الحرب بينهم وبين العرب ، وهم اللاين اطمعوا بنسسا الرومان. . لقد كان جدنا ، ملك حجر « بترا » عونا لجدك انتيباتر ابسي هيرودس الكبير على اعدائه وكان الجيش العربي كله نصيرا له . .

قال: كان ذلك منذ جيل ايها الملك .

ـ ولكن نسيت ايضا ان اباك هيرودس نفسه ، حبا بان يسترضسي القيصر انطونيوس ، عشيق كليوباطرا ، اطلق على العربية الحجرية جنوده

واستباح الدماء ، وقتل الاطفال ، وسبى النساء . فحاول والي الجليسل الم يجب فاسكته قائلا : لقد حاولنا ان نضع الايدي بالايدي ، ونثبت لهؤلاء الرومان ان العربي واليهودي اخوان ، فلم ترضوا . . ثم لم يقف الاسر عله هذا الحد بل اردتم ان تمحوا العرب من الوجود ، في تلك الحسرب المسؤومة التي ذكرناها الان ، فلم تجد العرب بدا من ان تغضب لكرامتها وكان ما كان . . افلم يكن اليهود هم اللين سلحوا يد روما فشربست موهاء قومنا حتى ارتوت ، واستبدت بنا ما طاب لهاالاستبداد ؟

لم غير لهجته قائلا: لقد اصبت أيها الامير في قولك أننا نحن أصل الهلاء . . . ولكتنا نسينا الماغي الان رام يبق الا أن نضم القوى ، وتوحد الصلوف لنستطيع أن نتصدى للغاصب كلما خطر له أن يستهيسسن بالكرامات .

فراى هيرودس ان الحارث اقدر منه على رواية التاريخ، فقسال : اخطانا واخطأتم ايها الملك فلنترك ذلك الخطأ ولنتماهد من جديد علسى الوفساء . . .

هات الآن . فلمع الطمع في عيني الحارث وقال : اتريد أن تكتفيي بولاية الجليل وعبر الاردن أم ماذا ؟

- بل اربد ان اثب الى عرش ابي اذا استطعت واتربع فيه
   لم قال: ولكن الرومان كثار كما تعلم ونحن ضعاف.
  - قال: قص علينا اخبار قومك قبل ان تلكر قوم الروم .
    - \_ انك تعلم هذه الاخبار كما اعلمها أنا .
    - ـ ولكننا لا نعلم اذا كان اخوك فيلبوس يريد ما نريد . .
      - \_ اذا لم يكن طيلبوس لنا فلن يكون علينا .
        - \_ ويهود أورشليم أ
      - \_ اما هؤلاء فلا اراهم يغضبون الا لدينهم ؟
        - \_ واذا استمان بهم الرومان ؟
  - \_ نستمين بهم نحن وندعوهم باسم الدين الى الدفاع عن البلاد
    - \_ وعندئـــد ؟
    - \_ وعند ثد يشهرون في وجه الرومان السيف

- \_ وهل انت واثق بهذا ؟
- ـ نعم فليس في اليهودية يهودي واحد يحارب اخاه انتصـــاوا السيروم . .
- ولكنه يحاربه ليجلس في كرسيه وتنتصر روما لاحدهما فيقسوم النزاعمقام الاتفاق وهذا ما نراه في كل يوم . ذلك شان الناس فسسس كل زمان يا مولاي ، الا ترى ان الرومان انفسهم يتنازعون المسسرش والقياصرة يموتون الواحد بعد الاخر طعنا بالخناجر ؟
  - \_ وماذا نفعيل اذن ؟
- ليس لنا حيلة الا بان نعطي كل واحد من عظماء اليهود مسسا يطمع فيه . . . ان لكل رجل منهم شروطا يمليها علينا قبل ان يعاهدنا على ما نشساء .
  - ـ وفي اي شيء يطمع هؤلاء ؟
- ـ هذا يريد رياسة الكهنة ، وهذا يرغب في خدمة الهيكل ، والاخر يطمع بان يكون واليا الى اخر ما هنالك . . وانت يا مولاي اتفكر فـى بلد يهودي تضمه الى ملكك ؟! قالها وهو يبتسم ابتهامة جديدة لم ير الملك مثلها ، في تلك الساعة التى مرت على وجوده بالقرب منه . فاجابه الحارث قائلا : لقد فكرنا في الرجال ولم يخطر لتا ان نفكر في بلد نجعله ملكا لنا وكان في جوابه من الدهاء اكثر مما في سؤال هيرودس . . فقال ا
- نبنيها على الكرامة ، فملك العرب مكره على الدفاع عن اليهودية ، وهيرودس والي الجليل وعبر الاردن مكره على الدفاع عن بـــــــلاد العرب ، يوم يشهر احدهما الحرب على الرومان .
  - ــ ويوم يشهر الرومان الحرب على احدهما ...
    - \_ نعم .
- \_ ولكن اذا كتب لنا الظفر وكتب للروم ان يتراجعوا الى شواطىء فينيقيا فمن هو الرجل الذي يمسى سيد اليهودية ؟
- ـ. الا تعرف من هو ايها الامير ؟ انه هيرودس الذي اخاطبه الان . .
  - ـ واجلس في عرش ابي واعصب راسي بتاجه ؟

- اجــل
- سولدين لي هذه البلاد من صيدا الي حدود مصر ا

  - ـ اجـــل فضحك قائلاً: وحصة ملك العرب 1
- ليس لملك العرب حصة الا أن يرى أميرا يهوديا على العرش!
- وتنفق مالك يا مولاى وتجود بحياة رجالك من اجل هؤلاءاليهود اللين كانوا اعسداء لك ؟
- بل ننفق مالنا ونجود برجالنا ، من اجل العرب اولا ثم مسن اجل من ذكرت . .
  - اذن فالفنيمة لنا وحدنا ما مولاى!
- لنا ولك ايها الامير ، تسترجع انت البلاد التي اخضعوهــا السلطانهم ، ويستسلم اليك جميع من في هذا القطر ، ونحتفظ نحن بعزلا ، وبرضى من الفنيمة بان بكون ملك اليهود حليفا لنا الى الابد. وكانت لهجة الحارث، لهجة ملك يؤثر الموت على ان ينكث عهده ... مخيل الى هيرودس الله امسى ملكا فقال: اتعاهدنيسي على ذلبسك یا مولای ؟
  - ـ نعم وسنكتب ما نقول ونثبته بختم اللك ...
  - وتمد بان يكون الجيش العربي عونا في كل حرب ...
- كما تم دانت بان يكون الجيش اليهودي عونا لنا في الهجارم والدناع ...
  - ـ ومتى نكتب هده المعاهدة ؟
  - بكتبها مالك ولى العهد في هذه الساعة .

نقال اليهودي في نفسه: وقع الحارث في الشيرك . . . . وكسان العربي بقول في نفسه وقع هيرودس في الشرك . . . كان الاثنان برغبان ل ونسع ذلك العهد ، ولكل منهما غاية تخالف غاية الاخر ...

وكانت لهيرودس فكرة لم يشا ألا أن يحدث بها الملك في ذلـــك الليل، قبل أن يكتب مالك ما يأمره به أبوه ، فقال: لي كلمة اخسري با مولای

ب قل منا تشنياء

- اسالك عن زيد بن عياش الذي خرج وراء الملكتين والاميسرة
   فدرة؛ أهو نسيب مولاي الملك؟
- انه احب الينا من جميع فتيان العرب، ومقامه في البسسلاط مثل مقام ولي العهد!! ثم قال : وهو نسيب لنا واقرب اليتا من جميع من في القصر من رجال ونساء .
  - ــوانا اظن انه سيصبع صهرا لمولاي .
  - \_ هكفا يريد هو وتريد الملكة خلدو ...
    - \_ والاميرة ؟
- ــ لم نسالها رايها في هذا الامر ولكننا نظن انها تؤثر زيدا على سواه . وابتسم قائلاً ومن ابن عرفت انه سيصبح صهرا لنا ؟
  - من عينيه يا مولاي فهما عينا عاشق!

فقهقه ثم قال: ليس غريبا ان تكون نبيا ، نبلادكم انبتسست الانبياء ... اسمع ايها الامير ، ان زيدا خير فتى عرفه الملك وعرفته بترا، فهو ابن شرف لا يجاريه فيه غير الملك وولي عهده ، وابن مجد ورثه ابوه من اجداده واستطاع هو وزيد ان يحتفظا به، ويكفي انسه سيد الفتيان عندما تجول الخيل في الميادين . وجعل يصف زيسدا بأحسن الصفات ليشعل نار الفيرة في قلب الامير ... وكاتت تلسك النار قد اشتعلت ، فهيرودس بدا بشعر بالحب من ناحية ، ويحلسم بتاج الملك من الناحية الاخرى ، وهذا التاج لا يصل اليه الا اذاامبحت فدرة زوجة له، واصبح ملك العرب القوي حماه . ولكن حبه لم يكن يشبه في شيء، حب زيد ، فهذا احب عن عاطفة تغللت في صدره ، وشعور ملا قلبه والاخر احب حبا فيه مصلحته الخاصة، وقد املته السياسة في بادىء الامر ، لم غذته الفيرة ، في هذه الساعة.

اجل، يعز على هيرودس ، وهو الامير الذي فكر في الاميرة العربية عندما وصفت له في الجليل، وهو الوالي الواسع النفوذ ، العربيض الجاه الذي يطمع ملك العرب بمحالفته، أن يرى فتى من فتيان العرب ينظر الى فدرة نظرة غرام ، وأن يكون أسبق أليها منه ، وهو يريدها زوجة له؛ فعلى جميع الفتيان أن يحترموا هذه الارادة ويتنحوا عين

الساحة ... وكان صدره يغلي والملك يتكلم ، فلما انتهى قسسال له : وعثى الزف الاميرة يا مولاي؟

لم يجمل الملك موعدا لهذا الزواج لائه لم ينظر في الامسسسر
 بعد . سنزوج ولي العهد قبل أن نزوج أخته .

قال: من هي الفتاة التي تتشرف بزواجه؟

- هي شقيلة بنت عياش"....

فردد قائلا: بنت عياش . . !! اذن فابن عياش يصبح صهوا الملك، وابنة عياش ولية لعهده !!

- بل قل أن أبن عياش عندما يصبح صهرا للملك يصبح أبنا له فروج فدرة حبيب ألبنا مثل فدرة نفسها . قال هنيئا لال عيساش با مولاى فقد خدمهم الحظاء.
  - \_ سادا ؟
  - بالنعمة التي انعمهم بها ملكهم .
  - \_ ولكنك ملك في قومك تكنفك النعم .
- \_ ومع ذلك فلست صهرا لملك العرب ... فتجاهل الحارث امره قائلا: كم هو عدد نسائك ايها الامير ؟ فذكر الشاب، انه سأل عياسسا وقرة مثل هذا السؤال عن الملك، فقال: لم اتزوج بعد .. فأظهسسس الاستغراب وقال: اذن تستطيع ان تصير صهرا لقيصر !!

قال: اتماهدني على بغض هؤلاء الرومان ثم تطلب الي ان اتسزوج منهــــ ؟

- ولكنك ستتزوج بعد حين فهل تختار زوجتك من اليهود؟
   قال: كنت فكرت في الزواج قبل ان أقدم بترا ...

  - \_ اما الان فقد عولت على تركه .
    - \_ لمساذا ؟
  - ـ لاني ضيعت في قصرك رجائي يا مولاي ...!
    - \_ انت ؟
- نعم انا فقد كنت اظن أن الاميرة فدرة ليست مخطوبة . .

\_ وان لم تكن كما ذكرت ؟

نقال وكأنه لم يسمع: وقد خطر لي أن اتجرأ يا مولاي فأخطبها اليك . . فاطرق الملك كأن تلك المفاجأة تدعوه إلى التفكير، ثم رفسع راسه قائلا: أخطر لك أن تفعل هذا ثم عدلت عنه ؟

- اجل، وكيف لا اعدل عنه وقد سمعتك تقول الان ان الاميرة ووالدتها الملكة تريدان زيدا، وانك تؤثر هذا الفتى على جميع الناس؟ قال: ذكرنا لك هذا لاننا لم تكن نطم انك طالب زواج...

\_ ولكنك علمت الان يا مولاي.

ـ نعم غير انك نسيت ان الملكة وعدت ابن عياش ، كما وعدنــا نحن ولى عهدنا بشقيلة ...

قال: لقد خيل الى في هذه الساعة ان العهد الذي نكتبه الان لا يكون عهدا ابديا الا اذا صارت الاميرة فدرة ملكة اليهود ... فخفق قلب الملك وقال: لولا وعد الملكة لاثرناك على ابن الخالة عياش نفسه ، ولما ترددنا لحظة واحدة في وضع التاج اليهودي على راس فدرة ... ولكننا نخشى الان ان نفضب الملكة إذا وعدناك ، وان يفضب عياش وقومه اذا نحن جعلنا ابنتنا زوجة لك ...!

قال: اذكر يا مولاي ان وراء هذا الزواج خير للعرب . .

ــ وأى شأن للعرب في هذا ؟

الا تعلم يا مولاي ان هيرودس عندما يصبح ملكا ينزل بتـــــرا عن شـطر كبير من بلاده ويجعله ملكا لك؟!

وهل تعمد الى الاغواء ايها الامير ؟ قال: عفوك يا مولاي فانسسسا اعلم ان دولة العرب اوضع من اليهودية وان الملك لا يحتاج الى ارض يضمها الى ارضه . . . ! ولكني اردت أن أقول أني سأهب لفدرة الملكسة اقليما كاملا تهبه هي بدورها لدولة العرب . . .

\_ اي انك تهب الجليل ونواحى الاردن ..

ـ بل اهب لها اخصب ارض في الدولة . . اكتب في العهد ، يا مولاي ، اني ساعطيها اقليم اورشليم كله الى ارض كنعان . . .

وتلكهي رغبة الملك وامنيته . . أن أورشلهم الى أرض كنعان ، ووادي

مرحان ، هي الارض التي يحلم بجعلها اقليما عربيا ، بل هي الارض التي لم يفكر في المعاهدة ، لو لم تكن موجودة . وكان هيرودس كان يعسر فلك الرغبة ، فعمد الى الوتر الحساس يعالجه بدهائه ، ويتظاهسسسر بالاخلاص والحب ، ليبلغ الغاية ، ولكن الملك ، لم يشأ الا ان يتسدلسل ما طاب له الدلال ، فقد لج هيرودس في طلبه ، وهذا معناه انه احسب للدرة حبا لا يستطيع معه السبر . ومن الراي ان يتدلل ، فهو صاحب مقام لا يذكر معه مقام امير الجليل ،ونسب فدرة نسب ملوك وليسس فهيرودس شيء منه .

اجل كان ابوه ملكا ، ولكن اسرته ام تكن قط اسرة مالكة بل لم يكن جده يهوديا كما قرات ، وهو كان يعلم، ان الحارث اذا رضيي به ملكا ، فرضاه نعمة يتيه بها عزا ودلالا على الامراء، ويفاخر بهيسا جميع عظماء اليهود .

وكان هيرودس ، وهو يذكر هبته، ينظر الى عيني الملك ليقسيرا فيهما لمان الطمع والشراهة، ولكنه لم يقرأ شيئامن ذلك، فهينا الحارث كانتا صافيتين هادئتين لا تختلجان ولا تلمع فيهما عاطفة . . . وبعسب سكوت قصير قال : وهل تظن أيها الامير ، ان اليهودية كلها ، لسسو كانت هبة لنا ، تستطيع ان تغير الملك من حال الى حال اخرى ليسس له فيها رغية ؟

قال: اذن فاللك لا يرضى بوالى الجليل صهرا له . .

ـ تحن لا ننظر في امر الرضى الان ، بل فى امر ذلك أنوعـــد اللهى تعجلت فيه الملكة خلدو قبل ان تسال الملك. . .

ـ ولكن ارجو ان تقول كلمتك لاتدبر امري...

\_ وماذا تصنع؟

۔ ارحـل عن بترا في هذا الليل على ان لا اعود الى ذكرها مـــا بقيت .

\_ وهذه المعاهدة التي قدمت من اجلها؟

قال: اعترف لك يا مولاي باني لم اجيء من اجل هذا بل مسن اجل الاميرة ، فاذا راى الملك ان يحرمني ما اساله اياه فليس علي الا

ان ارجع الى الجليل واستسلم الى الروم استسلام العبد الذليل الذى ليس له ملحاً غير مولاد...!! قل كلمتك ابها الملك.

قال: نعد باننا سنحدث الليلة ، الملكة والاميرة ، بما نتحسيدث به الان .

- \_ وانت راض یا مولای ؟
- ان رضى اللك لا يكفيك ...
- \_ ومع ذلك فانا ارجو أن اسمع كلمة الرضى من فمه .

\_ اذن فاعلم اننا نؤثرك على زيد بن عياش . . . فرفع هيسسرودس عينيه إلى العلاء كأنه يشكر الله، ثم قال : لقد وثقت الان يا مسولاي بأن الاميرة ستكون لي .

قال: سيبذل الملك جهده كله ليجعلها زوجة لك ... ان النساء يؤثرن المجد على الحب، والتاج على العاطفة ...

ـ ولا تنسى با مولاى اورشليم وارض كنعان . . .

موكيف ننسى ذلك ونحن سنجعل هذا الاقليم فاتحة الحديث بيننا وبينالاثنتين ؟؟.. وهل تبخل على فدرة بوادي سرحان؟

- ان الذي يجود على الفتاة بتاجه، يجود عليها بكل شي..

فقال: الطعام ابها الغلام...

فقال هيرودس: ومتى اسمع جواب مولاى؟

قال: لا تعجل فستبقى عشرة ايام ضيفا على الملك...

- ابقى شهرا على أن ينعمني الملك بهذه النعمة ..

قال: كن واثقا بان الملك يربد هيرودس وهذا يكفى . .

الله اكتفيت يا مولاي وساطوي ليلي على الامل . ومسسرت ساعة اخرى والملك وضيفه بلحدثان، هيرودس يحلم بالمرشوالحارث يحلم باليهودية ، وقد قام في ذهن كل واحد منهما انه استطاع ان يهزا بالاخر ويبلغ غايته منه ... حتى دعاهما الفلمان الى الطعام ، فخرجا واليهودي يرسل نظره الى الاروقة والدهاليز عله يرى فدرة فلم يسسر لها ظلا . . وبعد العشاء ، انصرف الى القاعة التى اعدوها له ، امسساللك فقد رأى ان يمهد لهيرودس، ولنفسه، سبل الظفر . . .

فدرة . . ان الامير اليهودي الذي زارنا الليلة طيالب زواج! لالها، والمكتان وولي العهد وزيد، في القاعة ، وقد اراد آن يفاجئها بدلك الخبر امام هؤلاء، ليضيق عليها سبل التنحي والاعتذار . .

فاصغر وجه الفتاة وتلعثم لسانها ، ووضع زيد يده على صدره لهمنع قابه الخفاق من الوثوب . . . وكان الملك قد راى هذين المظهرين، ولكنه لم يبال ، بلكان يقول: وقد سألنا أن نزفك آليه وهو يريسد ال يسمع جوابنا غدا .

فقوى الحب جنان فدرة واجابته قائلة: اتسالني يا مسولاي رابي في هذا وانت تعلم اني عاهدت زيدا على الوقاء؟

قال: لا تذكري زيدا نسيجيء دوره بعد ساعة . . ان هذا الزواج يربده الملك لان فيه خيرا للعرب، فماذا تقولين ؟

قال: لو اراد ان يتزوج احداهن لما خطر له ان يشاور الملك . . هو يريد فدرة لا سواها وقد وعدناه. . .

- مولای ؟!..**.** 

ــ نعم وعدناه ، لاننا لا نريد ان نظن ان الحب مهما عظم شأنه، يستطيع ان يمنع الملك من ان يعد بما يشاء...

قالت: يعز علي يا مولاي ان اخرج من قصر ابي الى بـــلد لا اعرف فيه احدا.

- ـ وماذا قال لك ابول ان الاقدار بنت لك في ذلك البلاعرشا...
  ـ حسبي اني ابنة رجل عربي عظيم له عرش يرتفع السسسي
  الحدوزا ع....
  - الا تحبين العروش يا بنية ؟
  - ـ احب عرشا واحدا هوعرشمولاي اللك .
    - ـ وتحبين اباك ايضا اليس كذلك ؟

\_ نعیم

- اذن فاعلمي أن العرش اليهودي الذي ستجلسين فوقه ، سيكون نصفه لابيك الذي تحبين ، ولاخيك مالك من بعده .

قالت: أن هيرودس رئيس الربع في الجليل؛ وهو لا يملك موشا. قال: بني عرشا بقوة جيشه وجيش العرب ؛ بعد حين .

\_ والرومان يا مولاي ؟؟

- لا يبقى لهم ظل في بلاد اليهود . . . ثم قص عليها خبرالماهدة ، حتى النهى الى ذكر الهبة ، فقال: واورشليم يا بنية عاصمة البسلاد، وستكون حصة لك يوم يعصب راسك بالتاج . .

قالت: اتأذن لي أن أقول كل ما أعلم ؟

\_ قولي

ان العرش والتاج اللذين تصفهما لي يا مولاي، حلم من الاحلام.
 ولكن الملك وائق بالله سيلمس هذا الحلم بيديه.

ب وانا واثقة باني سأضيع قبل أن تلمس شيئًا ... وتسسسردد البكاء في صدرها .. غير أن الكبرباء منعنها من أن تلرف اللموع.

فقال: لنفترض ان المعاهدة كانت حلما كما تقولين ، فه ل تريدين يا فدرة ان تخالفي الملك في ارادته ، وانت التي كنت مثلا للعرب فسى احترام هسله الارادة ؟

قالت : خير لي أن أموت قبل أن أفعل ...

ـــ ومع ذلك فانت تحاولين ان تنتهكي حرمة الملك وتستخفـــــي بوعده . .

ـ لا يا مولاي، ولكني افترض كما تفترض الت ...

\_ ماذا ؟

- ارید آن آعتقد آن هیرودس سیصیر ملکا . .

ــ وب**مد ذ**لك ؟

حفيراني لا اديد ان اعتقد بعد ذلك ، انه سينزل عن زهمسرة مدن اليهودية معما يتبعها من سهول وجبال واودية، ليهبها لزوجته تسم تهبها هي لبترا . . اجل يا مولاي لا اديد ان اعتقد ان هذا اليهودي

يجود بربع ملكه على العرب ، ولو جعلت له العرب خمسة عسروش ، والسبته خمسة تيحان ...

قال: اذا لم نفعل ذنك اخذنا حصتنا بقوة السيف ..

- ولماذا لا تعمد الى السنيف قبل أن تخسر فدرة ٤٠٠
  - ـ اذا فعلنا لجأ هيرودس الى الرومان .
- وانا ارى يا مولاي ان تكون اسبق منه الى هذا وتضع يدك في يد روما ثم تدفع جنودك الى الساحات التى تحارب فيها خصسوم القيصر فتعطيك من اليهودية ما تطمع فيه .

قال: أن الفاتحين لا يعطون حلفاءهم شيئًا بل يحفظون لهم مسا يملكون .. ثم التفت إلى الملكة خلدو قائلا: يظهر أنك خبرت فسدرة كل شيء...

ــ لا يا مولاى واقسم براسك ...

ــ ومـن علم فدرة أن تعرض لابيها في سياسته أأ أن هذا الذي تقوله الأن سمعناه منك قبل أن يجيء هيرودس

قالت: لقد رات یا مولای ما رایته آنا وما رآه ولی العهد . وکان زید مطرقا والیاس یملا قابه ، فقال : الم یقص علینا مولانا الملك منشذ عامین آن هیرودس الکبیر لم یکن له عهد ؟

\_ بلسی

\_ وهل تظن الان أن بنيه تعلموا أن يحفظوا المهود؟

ـ وما هو غرضك من هذا السؤال؟

ـ اما غرضي فهو أن المهد الذي تكتبه اليوم يمحوه هيـرودس. هندما يتم الزواج .

- بل يضمه في صدره خوفا من أن تمتد اليه الايدي . . الا تعلم أن امراء اليهود الذين يطمحون إلى الملاء يرغبون جميعهم في أن يجعلوا ملك العرب حليفا لهم .

- اعلم ذلك يا مولاي ولكني لا انسى أنهم يضمرون للعرب ، مع هذه المحالفة ، ما يضمره العدو لعدوه. ثم قال : ستقول الان فسى سرك يا مولاى أن الحب يملى على هذا ، ولكن سيأتى يوم تعلم فيسمه

اني كتت صادقا في قولي ، واني لم انظر الا الى خير العرب السيفى تفكر فيه . وكان الجميع قد ايقنوا في تلك الساعة ، ان الملك ماض في المره الى النهاية، دون أن يصغي الى احد. وقد دب الهم في صيدري الماشقين ، ورأيا أن الامل الذهبي الذي عللا به نفسيهما كان أسلا كاذبا لم يبق لهما منه غير ذكراه..

وبينا القوم يحاولون ان يقنعوا ملكهم ، دخل عيساش ، وقسسرة ، ومضاض ، وابن ذلول ، وقد عرفوا ان في البلاط ضيفا مسسن اليهسود هو امير الجليل. فاذن لهم مولاهم في الجلوس ثم قال: الا ترون ابهسا الامراء أن الملك الذي نتربع في عرشه لم يزل كما هو ؟

فقال مضاض: نعم يا مولاي

ے وهل تستطیعون ان تجعلوه ملکا واسعا بدون ان تشهـــروا السيف ؟

... Y \_

\_ واذا خدمتكم الاقدار ووهبت لكم ملكا اخر تضمونه الى هــذا اللك فماذا تقولون؟

سولكنها تجود اليوم ... ان هيرودس امير الجليسل ، السذي هو ضيف في البلاط الليلة، يسالنا ان تحون عونا له على الروم، على ان مطينا اورشايم وارض الكنمانيين

- اورشليم عاصمة اليهود؟

\_ احل ....

قال : اقسم لك يا مولاي بجميع الهة العرب انه كاذب ...

۔ وکیف عرفت ذلك ؟

- أو قال أنه سيعطي العرب الجليل والاردن بما فيهما ، لصدقت ... ولكنه يعد باورشليم وهو أعجز عن أن يهب لاحد منها شبهرودس واحدادًا أن هذا لا أصدقه .. أيقوم في ذهنك يا مولاي أن هيهرودس يجسر على أن يذكر ذلك أمام رؤساء قومه ١٠٤ انها حيلة يعمد اليها

هذا البهودي لفاية له وليس من الرأي ان يستسلم الملك الى حيله..
وسكت قليلا نم قال: انا لا اعلم يا مولاي ماذا فعل عياش وابسن سليم في الجليل، ولكني لا اريد ان اؤمن بالحيل التي يلجأ اليها هسسندا الرجل. ولا استطيع ان انسى ما ذكره لي ابي عن أبيه هيسسرودس الكبير.

قال: اتمرقه با ابن قاول ؟

ــ لا يا مولاي وقدجئت الليلة لاراه ...

\_ وكيف قدرت أن تحكم على ما لا تعلم أ!

\_ حكمت على ما سممت يامولاي .

قال : سيكتب لنا عهدا يذكر فيه كل شيء..

- وسيكون هذا العهد كاذبا اذا ذكر فيه اورشليم ... اسسا والذي بسط هذه الأرض لأن اقتطع هيرودس ذراعا واحدة من هذه المدينة لما بقي من اليهود رجل لا يصفعه امام الهيكل ... وقد يحملون حثته بعد ذلك على رؤوس الحراب...

مدينة المجد اليهودي ، ومقر الكهنة والرؤساء . . . وعاصم الله والرؤساء . . . وعاصم الله المسرب الذي يبذلون حياتهم من اجله ، يبذلها هيرودس للك المسرب ويبقى حيا ؟؟! التي اديد يا مولاي ان ادى هذا الرجل لاساله عن هذه الاكاذب .

وكانت لهجته صريحة وجريئة كما رايت ، وقد افتر لها تفسسر المكة خلد ، وعاد الامل الى صدر الفتاة ، المنكودةالحظ ، اما زيد، فكان قد ضيع ذلك الامل، واستسلم الى ياسه ، وتمادى ابن ذلول في صراحته فقال : انا لو كنت ملكا يامولاي لطردت هذا اليهودي الكاذب من البلاط وامرت غلماني بان يتبعوه بالسياط حتى يفادر بترا !!!

قال: اتهزا بي يا مولاي .

\_ ومتى كان الملك يهزأ في مثل هذه النيؤون ؟

ـ اذن فقد اخطات یا مولای وانا اعترف الان بان هیسسرودس

فقد طلقا الابتسام . اما مضاض فقد برقت عيناه واشرق جبينيه ، ان السلمة التي ينتصر فيها لكبريائه قد اتت الان ، وسيحول بيسسن فدرة وبين زيد ، فقال : اظن أن هيرودس لم يقدم بترا الا ليخالسب الاميسرة ....

- \_ وليكتب المعاهدة . . .
- وبماذا وعدته یا مولای.
  - \_ بالاثنتيــن .

قال: ويظن ابن ذلول انك اخطأت وان امير الجليل لا يفسي بما وعد أ انك فعلت اليوم يا مولاي ما لم يفعله اجدادك مند اجيال . . فعرف الحارث مايمنيه، فقال: لقد انتهى الامر بيننا يا مضاضوتهاهدنا على الرومان وسنمالج امورنا بالصبر حتى تأتي الساعة التي تسلب فيها الفاصب كل شيء . . . وحول وجهه عنه كانه لا يريد أن يسمع تراءه . . ولكن الرجل لم يسكت بل كان يقول: اما وقد انتهى الامر فلم يبق علينا الا أن نشحا السلام . .

قال: سنامركم بهذا عندما تأتيساعته . ثم قال لعياش ، رأيك الما زباء . .

- ف ای شیء یا مولای ا
- ــ الا ترى أن هيرودس والى الجليل كفوء لفدرة ؟
- ـ ذلك رايك يا مولاى وراى الملكة فلا تسالني عنه
  - ـ ولكن الملك يريد أن يشاور رجاله في ذلك .

قال: ارجو أن يشاورني اللك في أمر الحرب لا في أمسسر الزواج ..

ـ ولكنك رأيت هيرودس في قصره وبين رجاله ، وعرفت عنــه كما عرف قرة بن سليم ، ما لم يعرفه الناس ..

فقال قرة: ايريد مولاي، الملك أن يسمع رأبي فيه ؟

ــ اجل

قال: اذا رآه الملك كفوءا للاميرة في المقام فهذا يعنيه وحده ولكني

قال: يكفي ان تعلم يا مولاي ان قصره يغص بالنساء ، من كـل جنس، في كل ليلة ، وقد ذكرنا لمولانا الملك، ما رأيناه من انـــواع وقصهـن .

- \_ اهدا كل ما رايت يا ابن سليم ؟
  - \_ هذا بعضه با مولاي.
    - \_ والبعض الاخر ؟
- انه يضمر ما لا يظهر يا مولاي فهو خبيث الى حسند انسسه يغدم افرب الناس اليه . . .
  - \_ وكيف عرفت ذلك ا
  - ـ ان الزمان القصير الذي قضيناه في الجليل دلني على هذا.
    - ے وماذا انضےا 1
- د والامر في قصر هيرودس يا مولاي لاجمل نسائه . . ثم لرجل يدهى سممان هو ناظر مخدعه . . .
  - ـ وتعد ذلك عارا انها القائد ؟
- ــ أنى أصف لك ما عرفت يا مولاي ، فعد أنت ما أصفه كماتشاء. . ـ ـ وهل بقيءشيء أخر؟
- فعلم الرجل، كما عرف القوم، من لهجة الملك التي هي لهجة استخفاف واستهزاء بما يسمع ، أن هيرودس سيتزوج فدرة على رغم الرمان ، فقال قرة لم يبق الا أن تأمر الان بما يخطر لك.
- قال: سنسأل زيدا سؤالا واحدا ثم نقف عند هذا الحد.. ما هو رايك يا زيد في كل ما سمعت .

فأجابه قائلا: وماذا تنفع الاراء اذا كان مولاي الملك يسبريد ان يعضي في امره كأنه لم يسمع شيئًا . . قالها ولم يبال وهو ينظر اليه بعينين يبدو فيهما يأسه . فابتسم الحارث وقال : ولكننا نريد ان نسمع اراء رجالنا فيما يعني مصلحة العرفى . . قل اتؤثر هواك على عرش دولاك ام ماذا ؟

اؤثر العرش على كل شيءيا مولاي .

- \_ وتتناسى هذا الهوى؟
- ـــ لا اعلم يا مولاي ولكن يكفي ان يعلم الملك أني أقتل نفسسي أذا: كان في هذا القتل ما ينفع العرش.
- - ے وانتھی امر ہواك ؟
- \_ لن اذكر هذا الغرام ، وحبس دموعه كي لا يفضح نفسه ، فخيل الى عياش ان زيدا سيموت في ذلك الليل ، فهامس الملك قائلا: ارحم شبابه يا مولاي فهو لايستطيع ان يحتمل مثل هذا .
  - قال: اترید یا عیاش آن یحول غرام زید بیننا وبین اورشلیم وارض کنمان وهما اوسع من دولة العرب ؟

قال: وهلانت واثق بما يقوله امير الجليل؟

- اجل ولكنه اذا نكث عهده معنا انتزعنا هذا العهد انتزاعيها منه واكرهناه على الوفاء بما وعد به . فحول عياش وجهه ولم يسسر بدا من السكوت . اما مضاض فحاول ان يمد اصبعه في الامر مسسن جديد، فاوم االيه الملك بالسكوت ، وقد اعمى القدر بصيرته فلم يضم الى تصائح اهله، وقواده ولم يعبأ بما قالوه . والتفت الى الملكة خلسدو قائلا لها: سننقل الى ضيفنا عند الصباح رغبة الملكتين وفدرة في هسذا الزواج ونجعل له وعدا ! . .

وسكت لعله يسمع جوابا ... فساد الصمت ، كأن القسسوم جميعهم قد عرفوا في اللك الساعة، ان الملك ماض في امره، وليس على الارض قوة تمنعه عنه .

ثم استطرد وهو يقول: اليس لك ابتها الملكة ما تقولين  $^{\circ}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$ 

وانت با فدرة؟ فوضعت راسها بين يديها لتخفى الدموع .
 فقال : قولى كلمتك فسننصرف الان .

قالت: ستطيع مولاى الملك أن تقول عنى هذه الكلمة ...

فاحس الحارث ان قلبه يكاد ينشق ، ولكن طمعه في اورشليسه حجب عاطفته ومنعه من الاستسلام الى حنوه الابوي ، ثم قسسال: الريد يا زيد ان يدلك الملك على فتاة تشبه فدرة في كل شيء وتصليح للجاوس على المرش ؟

قال: لم يبق لزيد يا مولاى رغبة في هذا ...

قال: اعدلت عن الزواج ؟

ـ نعم يا مولاي

فنهض قائلا: سيحدثك ولي العهد الليلة بما يعلم.. اما انسسم الها القواد انصرفوا الان فلم يبق لنا ما تقوله . فخرج القوم وهسسم ساكتون ، وانصرف هو مع الملكتين وفدرة الى حجراتهم الخاصسة، اما ولى المهد وزيد فلم ينقلا من تلك القاعة، قدما .

# 14

بكى زيد، وهو الفتى الشجاع ، الذي يستهين بالمحن ، كما تبكسي الإطفال ، كان يشعر باليأس القاتل ينشب مخالبه في صدره ، بل كان يشعر بيدي الموت تمتدان اليه . لقد خسر عاطفته، وخسر رجساءه ، وهو لا يلبث حتى يخسر حياته ا واي معنى لهذه الحياة وفدرة بعيدة هسه ؟! وما هي الغاية من العيش اذا لم يصف له ، ومن الزمان لسم يفتر له ثفره ؟ ذلك ما كان يفكر فيه، في تلك الساعة المتأخرة مسسس الليل ، وهو مستسلم الى البكاء وقد نسي ولي المهد ، حتى تصب المسكين ونضب دمعه، فقال له مالك ؛ والان ما زيد ؟!

ـ والان ماذا!

- كف عن البكاء لنتحدث بالامر .

قال: لقد قال الملك انك ستحدثني بما تعلم ، فماذا تعلم يسا مسولاي ؟

- ــ لا اعلم غير ما تعلمه انت، لقد اراد الملك بقوله؛ أن تنظر نحن الاثنين في امر هيرودس . . .
- \_ بل قل في امر صهر الملك . .! ان فدرة ستصبح زوجــة لــه ،

ويمسي زيد بن عياش ، فتى شقيامخنوقا ، اليس له عاطفة بسلسل ليس له قلب!

قال: اترى الى كنت راضيا بمااراده الملك ؟

7 L

الم اقل له ان هذه المعاهدة التي يخيل اليه انها سترفعه السي
 العلياء ستكون وبالا على العرب ؟

ب بلتی

- اذن لم يبق الا ان نتحدث بالامر كما قلت في جميع نواحيه قال: انتظر في امر لا رجاء لنابه 1

- اجل ، فاذا كان الملك لم يشا الا ان يسلبك فدرة ، فهسخا لا بمنعك من ان تكون رحلا .

فهز راسه قائلا: لقد نسبت الان اني حي ..

ــ بل تنسى هواك كما قال الملك وتظهر لرجال البلاط أن العرش في نظرك أغلى من الحب .

\_ لقد اظهرت لهم ذلك كما رأس .

ـ ولكتك ندمت الان على ما ظهر واستسلمت الى يأسك وهــذا ما لا اربده .

ـ وماذا تربد من فتى سلبوه اعز ما يملك .

قال اخطات فالملك لم يعدك بالزواج وقد خيرك بين الاستالام الى هواك والرجوع عنه . . . ومع ذلك فانت ابن القائد عياش الذي شرف الإنباط وهذا بكفي.

قال: لا يطيب لي الميش يا مولاي الا أذا رأيت فدرة، في كسل يوم !! ايجيء هذا اليهودي من الجليل فيسلبني اياها وانا ارى ذلك بعينسي ؟

- تلك ارادة الملك وليس لليهودي شأن بدلك .

فتمتم قائلا: اجل تلك ارادة الملك ولكنها أرادة جائرة قاسيسة قذفت بي الى هوة الشقاء..

قال: أن الملك لم يفكر في الحب عندما رضى بهيرودس صهرا

- له ، بل كان يفكر في اورشليم الزاهرة التي قام في ذهنه انهـــــــا ستنضم اليه .
  - \_ وهل تظن أنها ستكون له؟
  - ـ بل اظن ان هيرودس سيخون الملك فعيناه عينا خائن .
    - اذن فهو قد باع فدرة بدون ثمن !!
- وباع اسراره واسرار دولته دون ان يقبض شيئا ..! وسيطم بعد حين انى كنت مصيبا فيما رايت.
  - \_ وهل انتهى امر فدرة الليلة؟
  - ـ نعم فقد قال الملك كلمنه وستضيع عنده الشفاعات . . .
- قال : لقد خطر لي خاطر لااجسر على التفكير فيه . ولمعت الفيرة والحقد في عينيه .
  - فقال: ما هم
  - قال: هو ان اخرج من هنا الى القاعة التى ينام فيها هيرودس واغمد هذا الخنجر في صدره!
- فتراجع ولي العهد الى الوراء قائلا: ويلك يازيد اتريد ان يجعلك الملك مضفة في افواه الناس ؟
- ـ ماذا يصنع الملك يا مولاي ؟ انه يقتلني على مراى مـن اهـل يترا ويسدل الستار على زيد بن عياش اليس كذلك ؟
  - وماذا بحدث لفدرة بعد هذا القتل ؟
  - ــ تتزوج رجلا غير هيرودس وتنسى زيدا ..
- ـ بل تقتل نفسها ثم يقتل أبوك نفسه وتهيم أمك على وجههـ في الصحراء ثم تتبعها شقيلة ألتي يمنعني الملك من أن أجعلها وليـة المهـــد .
  - ۔ اذن سأغمد خنجري في صدري كي لا ارى احدا .
    - قال: احذر فالاحياء لا يضيعون الامل.
- ــ وماذا ارجو بعد الان والفناة التي كانت رجاء لي ستنتقل الـي الحليل ؟
  - قال: اختر لك فتاة غيرها من بنات الامراء

فابتسم ابتسامة اليائس وجعل يقول: اقسم براسك يا مسولاي اني لا انظر ، ان بقيت ، الى فتاة ولا افكر في زواج وفدرة فى الوجود. قال: الاترى ان ريحانة بنت ذيابة الصفوى خير من اختى؟

- لتكن كالشمس فليس لي فيها راي.. لقد اقسمـــت آلان ولست براجع ..

\_ ولكنَّي اسالك ان تقسم لي قسما اخر هو الا تفكر في الموت.

قال: لا استطيع ان اعدك بهذا يا مولاي

.. بل تمدني الساعة قبل أن تخرج من هذه القاعة .

\_ وان لم افعل؟

\_ نقلت الى فدرة الليلة ما تفكر فيه .

\_ وبعد ذاك ؟

- اطلب اليها أن تسبقك الى عالم الفناء...

ذال : اموت أنا وتبقى هي.

\_ بل يموت الاثنان...!

قال: استحلفك براس ابيك الملك الا تقول لفدرة شيئا.

ــ وانا احلف لك براس ابــي الملك اني سأقــول لها كــل شيء ولا ابالي بما يحدث بعد ذلك في البلاط...

فاطرق مليا ثم خطر له خاطر اخر فقال: اعدك باني لا افك سر في الموت .

\_ وتقسم لي؟

- واقسم لك بهذا الحب الذي خنقه مولاي الملك بيديه ...

ونهض عن مقعده وهو يقول: اما الان فلعني انصرف يا مولاي . .

قال: الا ترى فدرة قبل انصرافك؟ اني ذاهب اليها الان فأذهب معى وقل لها أن ترضى بهيرودس خدمة للمرش . .

قال: ليس وللعرش شان بهذا؛ ومع ذلك فقد مضى الزمان السلى كنت اخاطب فسيه الاميرة عندما اشاء...

- وتستطيع ان تقيم في البلاط ولا تراها ؟

- اجل يا مولاي فخير لي ان يمر الزمان كله وهي محجوبة عنن

عینی .

\_ ولكنك تراها في مجلس الملك على الرغم منك .

قال: اذا دخلت المجلس وهي فيمرجعت على الاثر وانا مطسوق لا ارضم نظري عن الارض .

- ـ واذا دخلته هي وانت موجود ؟
- \_ خرجت منه دون ان استأذن ...
  - \_ ولا تبالي عندئذ بغضب الملك ؟

- ان الذي يؤثر الموت على الحياة لا يبالي بغضب الملوك، ومشى يريد الخروج ، فاستوقفه قائلاً الله في فجر العمر يا زيد فلاتستسلم الى الياس ، وستستطيع بالقليل من الصبر ان تنال غايتك بعد حين ، فضحك كما يضحك المجنون وتوارى في الرواق الذي يؤدي السي الباب الخارجي فقال ولي العهد يخاطب نفسه: لقد اخط الملك في هسلا الحكم الذي اصدره على ابن عياش وسيندم على ما فعل . .

## 11

مع أنه لم ينم ،بل كان يعالج بالحسنى، أصرار الملكة خلفو وففرة، حتى استسلمنا ألى ارادته في أخر الليل. ولكن ذلك الاستسلام كان مزيجا من الرضى والاكراه ...! أراد الملك أن يخدم أمته، ويعد رواق ملكه فوق أورشليم .. وأرادت الملكة أن تمشى وراء تلك العاطفة ،التي

لقد ظن القوم أن الملك ترك قاعة الجلوس ليستغرق في النوم ...

مزيجا من الرصى والالراه ... اوالا الملك ان يتعلم امته ويمل رواف ملكه فوق اورشليم .. وارادت الملكة ان تمشي وراء تلك العاطفة كالتي غمرت احساس ابنتها العاشقة .. وكانت فدرة ، بين تينك الارادتين اللتين تجاذبتاها ، مضطربة إلذهبين ، خافقة القلب ، لا تعلم ايطريق تختار . حتى انتهى الامر اخيرا بفوزارادة الملك ، واكرهت العاشقيسية المغلوبة على الخضوع لها، خضوعا لا رجوع فيه . وعندئذ نام الملسبك ملء عينيه وهو يجلم باورشليم وارض كنعان ..

اما الملكة وابنتها فلم يغمض لهما جفن . وهنالك ادبعة اخسرون لم تذق عيونهم الكرى، هم ولي العهد وزيد، وعياش، وصياح بن مضاض.. على ان صياحا هذا، لم ينم من فرحه ، واما الاخرون فالهم وحسده

هو الذى ابعد النوم عن عيونهم ، والراحة عن اجسامهم التى اضناها التفكير . وقد حاول عياش ، في تلك الليلة ، ان يثبت لولده براءة الملك ويحمله على الرضى بما جرى،خدمة للعرش .

غير أن زيدا لم يكن يعلم في تلك الساعة، أن في بترا عرشا وأن على هذا العرش ملكا . . . كان يعلم أن هنالك فتأة جمالها أمنيت ولاك في حياته، ثم سلبوه أياها فخسرها ألى الابد ، فقال لابيه : اتلعو والدك يا مولاي ألى خدمة العرش وهو أللي ورث من أبيه : خلاص للملك والوفاء له ؟

ــ بل ادعوك الى انظهور بمظهر الخضوع التام ليسرف الملك انك تجود بهواك في سبيل دولته ١٠٠

قال: لا اقدر على هذا يا مولاي .

\_ بل تقدرعليه عندما تشاء.

ولكن عندما يخطر لي ان فدرة ستمسي زوجة لهيرودس ،
 يرقص قلبي في صدري وتثورنفسي فاهم بان أقتل هذا الهودي على
 مراى من الملك نفسه .

ـ وهل تعود اليك فدرة اذا فعلت ؟

¥ \_.

ــ اذر تجني على نفشك وعلى فدرة ، وعلى ابيك

\_ وماذا اصنع اذن؟

- تعالج أمرك بالصبر حتى تسلو هذا الهوى ...

ـ بل اعالجه بغير الصبر يا مولاي،

\_ بماذا يا زيد ؟

ـ بأن افتحم الفمرات في ميادين القتال حتى افتل .

\_ واين تجد هذه المبادين اليوم ؟

\_ الا يربد الملك أن يجارب الرومان ؟

ـ من يعلم فقد تنتهي هذه المعاهدة بالاتفاق مع هؤلاء ...!

فهز راسه قائلا: ولكنها تنتهي بالزواج وهذا يكفي ... وباتا تلك الليلة وهمايتحادثان، وزيد يحاول أن يخمد تار قلبه ولا يستطيع .

حنى طلع الصباح . وخرج اهل بترا الى الاسواق .

## 11

يا غلام قل لامير الجليل ان الملك في مجلسه . . فاقبل هيرودس والله السهر في مينيه . ، فدعاه الحارث الى الجلوس قائل : لقد انقضى المهل كله ونحن نتحدث بأمر المعاهدة والزواج ، والملكة لا تريسد ان للسمى ما وعدت به زيدا به . .

فابتسم وقال : ارات الذل والعار في زيارتك ملك العرب ؟

بل رايتهما في هذه الخيبة وقد أيقنت الان باني لست كفسؤا
 الأميرة فدرة ولست اهلا لمصاهرة اللوك...

فال: لا تعجل أنها الأمير ...

حوماذا بقى يا مولاى؟ الم ينته كل شيء الان ؟

ـ ٧ ، فقد رضيت الملكة اخيرا بما اراده الملك ...

فهرقت عيناه قائلا: رضيت بالزواج ؟

\_ أحل ، ورضيت فدرة أنضا .

فامتلا قلب اليهودي من الفرح وجعل يقول فينفسه: لقد وقسع ملك العرب في الشرك الان وسيقع بعده ملك البرتيين ...

الله هم بان يقبل يد الحارث فمنعه قائلا: ستمسي بعد ايام ايها الأمهر سهرا للملك

ــ والمعاهدة يا مولاي ؟

- نكتبها الان وتضع عليها خاتمك ثم يوقعها ملك العرب . . فدب الرب في صدرهيرودس اللعين ، وقام في ذهنه ان الحارث يريد ان مصم الماهدة ثم ننكثعهدهمعه يشأن زواحه . . .

فقال: لقد رایت یا مولای رایا ارجو ان توافقنی فیه.

فال: ما هو ؟

... هو أن نكتب المعاهدة يومتزف الاميرة الي.

- \_ وما هي غايتك من ذلك؟
- \_ ان امهر زوجتي بهايوم الزفاف ، وسأضيف الى اورشليم وارض كنمان ، الارض التي تجاور الاثنين . .
  - فعرف الملك أن هيرودس يشك فيه ، فاخفى غضبه وقال، اكتبهسا أذن في أنيوم الذي تشاء.
    - ــولكنني ارى انك ترغب في كتابتها الان . .
- قال: الملك يرغب فيما ترغب انت فيه .. متى تريد ان يتسم الزواج ؟
  - \_ بعد أن أتهيأ له يا مولاى .
  - ـ اذن ترجع الى الجليل ثم تعود الى بترا . .
    - ـ نعم يا مولاي .

فقطب جبینه قائلا: ولکننا لا نضمن لك رضى الملكة عن هذا .. انها لا تطیق ان یسالها زید بسن عیاش ، فی كل یوم ، ان تغی بمسا وعدت ...

\_ وهل تريد الملكة ان يتم الامر اليوم ، وانا وحدي في بتـــرا ليس معي غير خادمي، واهل الجليل لا يعرفون شيئًا عن هذا الزواج؟ \_ بل تريد ان تكتب المعاهدة وعقد الزواج في ساعة واحدة ، ثـــم تسبق زوجتك انى الجليل ، على ان تتبعك بعد حين مع ولي المهـــد وامراء العرب . فاستحسن هيرودس الراي، فقال : ليكن ما اردت يا مولاى . . .

- - \_ ولكن اللاليء التي أزين بها عنقها ليست في يدي الان .
    - ــ لا بأس فستكون لها عندما تنزل في قصرك .
  - قال: وهل تأذن لي في أن أرى الاميرة قبل أن يكتب العقد ؟
    - ليس هنالك ما يمنعنا من ذلك ، اندعوها الان ؟
      - ـ افعل اذا اردت یا مولای..

فنادى احد الحجاب قائلاً: قل لمولاتك الاميرة ان تحضر الساهة. ثم خاف ان تبدر منها بادرة، فخرج الى الرواق، حتى اقبلـت فقال: نقد تم كل شيء الان يا بنية وامير الجليل يريد ان يحدث بالامر فاذكري دائما الله ابنة الحارث ملك العرب، وانك ستخدميسن العرش . فاستندت الى الجدار كي لا تسقط على الارض ، ولم تسقل كلمة . ثم دخل ابوها ودخلت وراءه وهى تبتسم لامير الجليل . . .

#### ۲.

عرفت نفسها انها ضحية؛ فرضيت مكرهة بدلك الحكم الجائس الذى اصدره عليها الجالس على العرش.. ولم يكن غير واحد مسن امرين ، اما ان ترضى بكل ما يأمرها به الملك ، واما ان تؤسر الموت ، على الحياة .. ولكن موتها ينفص على والديها العيش، ويجعل حياتهمسسا حياة شقاء وعداب، ولولا ذلك ، لعمدت الى خنجر تطعن به قلبهسسسا الخفاق ...

وكان هيرودس واقفا ويداه على صدره ، وهو يظن ان وجهها سيعبس له ، وان شفتيها سترتجفان عندما تقع عينيها عليه . ولكنست كان مخطئا في ظنونه ، فالابتسامية الخلابة كانت تغمر ثغر فدرة ، في تلك اللحظة وعيناها كانتا عيني ملكة . . . وتلك قوة لا تجاريها فيها الرحال . . .

يقتلها الياس، وتبتسم . . . . ا وتضطرم النار في صدرها ، ولا يعلق على ثغرها ، من لهيب تلك اثنار ، غير الابتسامات . . ! اتظر اليها . . لقد انحنت لامير الجليل، ثم جلست في مقعدها وهي تنظر السسى اللهك .

فقال: قلت لك يا فدرة أن أمير الجليل يريد أن يخاطبك الساعة! قالت: عرفت ذلك يا مولاى فليحدثني بما شياء

فتلعثم هيرودس وهو يقول: خبرني مولاي الملك اتك رضيبت بي زوجا لك . .

- وتريد أن تسمع كلمة الرضى من فمي اليس كذلك ؟
  - ۔ نعم یا مدولاتی
- اذن فاعلم ايها الامير اني راضية بكلما يرضى به الملك ...

- ـ وبطيب لك العيش في الجليل ؟
- ـ يطيب لي ان اطيع ابي ومولاي في ما يريد .

قال: لقدسمه أن هنالك فتى من أبناء الأمراء يطمع بأن يكون صهرا لملك المرب وأسم هذا الفتى زيد!!

فالتفتت الى ابيها كأنها تقول له: ان صاحبك وقع ومجنون . ثم قالت لهيرودس : لقد كان ذلك....

- \_ والان ؟
- ـ اما الان فلم يبق هنالك فتى بدعى زيدا . .

واحست عندئد أن بينها وبين الموت خطوة واحدة ... فقال الملك: سنختار لزيد فتاة من بنات عمها نهب له معها نسيمة من ضياعنا التسى تجاور « عمان » .

قالت: لا ابالي بهذا يا مولاي ، لقد اردت أن استبدل زيـــدا بامير الجليل ففعلت ولو قلت لي في هذه الساعة أنك ستبعث بي الــي انظاكية أو روما لما ترددتني القبول .

قال: ماذا رابت أبها الامير؟

- رأيت طاعة واخلاصا يا مولاي، أن الأميرة تشبه أباها المسبك في صراحته ولا تطبق آلا أن تبوح بما في الصدر .. ثم قال لها القسيد صدر الأمر أيتها الأميرة بأن يتم الزواج في هذين اليومين .

- ہ امر الملك ؟
  - ۔ نعم

قالت: ليتم اليوم ، بل الان، ولكن اتفعل ذلك وانت بعيد عن قومك ٢

- \_ هك**دا** اراد مولاى .
- ـ وما الذي يمنعك يا مولاي من ان تجعل الزواج في هذا الصباح؟ قال : كرهنا أن نفاجئك به وأنت لم تتهياى له . . .
  - \_ لقد تهيأت منذامس !!
  - \_ وترحلين غدا الى الجليل؟
  - ارحل عندما تأمرني بالرحيل يا مولاي .

قال: ابقي لك ايها الامير ما تقوله لفدرة ؟ ـ بقي أن اسألها سؤالا أخر أذا أذنت لي.

قالت: افعل

قال: اربد ان اعلم اذا كنت تؤثرين هيرودس على زيد بن عياش فارسلت عيناها شماعا غربيا ثم انطفا ذلك الشماع فجأة وجملت تقول: انه سؤال لم يخطر لي انك ستوجهه اليي ، اسمع ابها الاميسر ، لله كنت امس اؤثر زيدا على جميع الفتيان النبلاء اللين اراهم فسي بحرا ، وفي بلاط ابي، بل كنت اؤثره عليك ، عندما رايتك في هذا المجلس، ولكن عندما اراد ابي ان امحو صورته من الذهن محوتها دون اناساله، وبعات منذ امس ، اؤثرك على زيد وعلى كل فتى سواه . . .

قال: لم أر فتاة تغلب طاعتها حبها ، قبل اليوم ..!

ــ ولكنك رايتها الان ، وسترى بعد ايام ، عندما انتقل الى قصرك، اني اطوع لك من خيالك . . ثم قالت : اسأل أيضا أيها الامير . .

قال: لقد اكتفيت بما رايت وسمعت فليأمرك الملك بما يشاء فقال اللك :العقد والمعاهدة غدا . . انصرفي يا فدرة

فقامت فخرجت والدموع تجول في عينيها الصافيتين ، وكانست الملكة خلدو ، تروح ، وتجيء على احدى الشرفات وهي مضطربة الذهن، فلما اقبلت فدرة فاجأتها بقولها : ماذا جرى في قاعة الجلوس يا بنية ؟ فتفجرت دموعهاوقالت: وماذاجرى ؟ لقد محوت هنائي يا اماه ، وكتبت بيدي سطور شقائي الابدي . . ان كل شيء قد انتهى الان .

قالت: لماذا دعاك الملك الساعة ؟

ــ ليحدثني هيرودس احاديث الفرام ..!

ـ اعيدي على حديثه . فقصته عليها وهي تشهق بالدمع . فقبلتها قائلة : احسنت باابنتي فطاعة الملك قبل كل شيء ،

وستحرسك الالهة وانت في الجليل ...

وحولت الملكة وجهها لتبكي البكاء الغزير . فاستسلمت فسددة مندئد الى الكابة واخذت تقول : لو ارادت هذه الالهة لانقدتني من هذا اليهودي قبل ان امسي زوجة له . . ثم سارت الى غرفتها وهي تندب

سوء حظها وتردد قائلة: الوداع يا بترا ، الوداع يا ملك العرب..وتبعتها امها تعزيها وهي لا تسمم اصوا تالعزاء.

ثم رأت الملكة أن تخاطبها بلهجة أخرى ، فقالت لها:

ارايت زيدا في البلاطا فرفعت راسها قائلة: لم ارى غيسسسو هيرودس .

- وهل تريدين ان تريه في هذا اليوم .
- ـ ولماذا اراه ؟ اادعوه لي لاقول له لقسيد انتزعني الملك من يسدك وساترك بثرا الى الابد ؟ ؟ ام اقول له: اني وان سرت الى الجليسل فانا باقية على عهدك؟ لا.. لا... خير لي ان لا اراه وخير ا مان لايراني ولتكن ارادة الملك ...
  - بل قولى يا فدرةلتكن مصلحة العرش.
  - قالت: لسبت ارى مصلحة للعرش في فليبطين.
- ــ ولكن اباك واثق بهذا وليس انا حيلة في الخضـــوع له ... فعضت على شفتها من القهر ولم تجب. ثم اغمضت عينيها كأنها تريد ان تستسلم الى الكرى ليزورها طيف الحبيب

فتراجعت امها الى الوراء وهي تقول في نفسها: لو لم يكن خير العرب وعز الانباط في هذا الزواج الانسرت الملوت عللى الرضي بسه ولو ماتت فلرة ايضا .

وكانت الاميرة في تلك اللحظة تناجي طيف زيد . .

### 11

كان قائد الحامية ،في الجليل ،من اولئك الرجال، الذين يخدعون، في مظاهرهم اهل بيتهم، واقرب الناس اليهم. يامر بجلد اليهودي ، وهو يبتسم له، ويغتر تفره للسيف الذي يحاول عدوه ان يضربه به . اي انه من الناس الذين يلبسون توب الاسد ، وتسوب التعلسسب عندما يشاؤون ،وكان في ظاهره ، يحب هيرودس اكثر مما يحب ابناء جنسه ، ويؤثره على الوالي الروماني الذي هو نصف ملك . وهيرودس الله عيد الخبيث، وثق به واستسلم الى ارائه ، مع انه لم يكسن يشق

باحد، ولا يحب احدا من الرومانيين ، وقد جاوز الحد في وثوقسه ، بدلك على ذلك انه دعاه الى زيارة بترا ، يوم جاء اليها ولج فسسس دهوته ولم يبال، ولكن روفيس القائد لم يشأ ان يرافقه ، كما رابست بل نمني أه سفرا تكتنفه فيه النعسم ، وتشمله البركات ، ولم يخسرج هيرودس وسمعان من الجليل ، حتى دعا روفيس احد امنائه ، مسن البهود، وبعث به وراءهما الى بترا ، يحصى عليهما الانفاس ، وعندما كان هيرودس ينظر في امر زواجسه ، واهل البلاط يتأهبون لذنك الزواج ، كان هيرودس من في بترا ، ينصت الى كل همس، ويصغى الى كل كل شيء، وانتهى اليه أن هيررودس سيسبق زوجته الى الجليل، بعد بضعة ايام ، ثم تلحق به مع قومها ، على الاثر.

فمشى عائدا الى مولاه وقص عليه ما سمعه في بترا ... فاصفر وجه روفيس قائلا: اتقسم بالهك انك صادق ؟

- واقسم بآله اسرائيل يا مولاي اني لم ارو لك غير ما سمعت
  - ـ ولكن هيرودس لم يكن يعوف الملك العربي من قبل!
- \_ ومع ذلك فقد استطاع ان يجذبه اليه، في يوم واحد ، وان يتخذ ابنته التي يقولون عنها انها اية في الجمال ، زوجة له!

فتمتم الرجل يقول: ايتآمر هيرودس اللمين على قيصر ؟! اتمه الذن خائن يستحق الموت، بالنار، امام الهيكل . . وفي اى يوم يعود . \_\_ لا يمر يومان حتى تراه في الجليل.

قال: أذن أبعث بك غدا صباحا ألى أورشليم، تحمل رسالة السبى الوالي .

- \_ وماذا تربد ان تكتب اليه با مولاي؟
- اقص عليه هذه الحكابة التي روبتها لي،
- قال خير اك يا مولاي أن تصبر رشما بجيء الزوجان.
  - \_ لماذا ؟
- لانه يجب ان تلمس خيانة الرجل بيديك قبل ان تكتب كلمة . فاطرق مليا ثم قال: احسنت فالذي يتعجل في امره ، ينسدم بعد حبن ولكن خبرني الان ... هل دخلت بلاط اريتاس ؟

- \_ نمم یا مولای
- \_ وكيف دخلته وانتخريب لا تعرف فيه احدا ؟
- انبلاط اربتاس يا مولاي يدخله الف رجل ، في كل يوم .
  - ـ ويلك وماذا يصنعون فيه؟
- الوفود تتبع الوفود يا مولاي . هذا يدخل ثم لا يخرج الا في المساء . وهذا لا يلبث حتى يعود وقد قضى حاجته . .
  - والناس كلهم يقابلون الملك؟
- ـ اجل فهو لا يرد احدا ولا يترك مجلسه حتى ينصرف القوم.
  - \_ وأى وقد دخلت انت بين رجاله أ
    - ـ وفد من الجنوب يا مولاي .
      - ولكنك لم تقابل اريناس ..
- ـ لا يامولاي بل مكثت قليلا بالرواق ، ثم اقبل الغلمان يدعسون الناس للطعام في قاعات من الحجر ، تسع الواحدة منها هيكل الجليل!
  - ـ وهيرودس ؟
- ـ لم ار البيرودس ظلا فيذلك البلاط الواسع اللى يغص بالقوم .
  - \_ وبعد ذلك }
- جعلت اطوف في البلاط مع القوم، ثم انصرفت عندما انصرفوا
   وانا احمل من الطعام مثلما يحملون
  - ـ اذن فأريتاس في بترا اعظم من بيلاطوس في اورشليم
    - \_ اأقولكل ما أعلم واناآمن ؟
      - ـ قل .
- ــ لو جمعت قسور الولاة والامراء في اليهودية ، وسوريا ، ومصر لما رأيتم شيئًا، في جانب قصر اريتاس العربي.
  - \_ وبترا كلها من الحجر كما يقولون؟
  - جميع الهياكل ، والمنازل ، والقصور، من الحجر يا مولاى .
    - \_ وابن بقيم الجندا
- ـ في أطراف بترا الاربعة وحول قصر الملك ولا يستطيع أحد أن

يدخل بترا الا من بابين ، الواحد من الغرب، والاخر من الشرق، تسم قال: والسور كله يا مولاي من الصخر وقد جعلوه عاليا لا يبلــــــــــــغ الرجل مستواه وهو واقف على ظهر قرسه .

ے ولم تعلم ماذا جری ، بین هیرودس واریتاس ، بعد الاتفاق علی الزواج ؟

آل : ماذا تعنى يا مولاى ؟

ـ اعنى ان الزواج بني على مامرة ، وستبوح لنا الايام ، بسر الانيسن .

\_\_ انظر ؟

بل اعتقد ، اذ لا يصل هيرودس ، الى اديتاس ، الا مسسن هذا الطريق . وصرفه قائلا: سننظر في هذا بعد قدوم العروسيسسن فاحدر أن تقول لاحد كلمة أو تذكرله شيئا مما سمعت . . .

وجعل يقول في نفسه: لقد نسيت يا هيرودس أن عيسسون الرومانيين تنظر اليك ، في ظلام الليل . . .

### 27

كتبت المعاهدة . . وكتب عقد الزواج !! ووهب هيرودس للعسرب اورشليم ، وارض كنعان ،وما يجاورهما !! تكن لا تنسى انه وهسب ارضا لا يملك منها شبرا واحدا، وكان كريما وجوادا ، بما ليس فسسى يده،منه شيء!!

الم تره كيف يقتطع الارض ويبذلها للناس ، وهو يعلم أن النسر الروماني بأسط فوقها جناحيه!

الم تقرأ معاهدته وقد جاء فيها: « ينزل هيرودس لاريتاس ملك العرب ، عن اورشليم وما حولها ، وارض كنعان وما جاورها ، عندما يظفر الاثنان بالرمان ، ويتربع هيرودس في عرش ابيه!» وأن لم تظفـــر يا اريتاس كما تظن ، فأي ارض تبقى لك أ وفوق أي جبل من جبال فلسطين ، ترفع العلم العربي؟! »

اجل، لقد فكر الاثنان ، هيرودس والحارث، في أن يخدع احدهما

الاخر، وبعد له الشرك ... ولكن هيرودس عرف كيف يخسسها صاحبه، واما الحارث نقد سقط في الحفرة التي حفرها لاخيه .... نفى ابنته إلى فلسطين، وكسر قلب زيد بن عياش، وهو يظن أن وراء هذا النفي عزا يفوق عز القيصر . نعم ... انه عز ذلك الذي كسان يفكر فيه .. يستولي بالرضى ، على اورشليم بعد أن يفر الجيسسش الفاتح نم يستولي بالقوة على جميع فلسطين ، ويجعل صهره هيرودس ... صهره الابله .. عاملا من عماله ، كما هي حاله مع الرومانيين . وماذا يصنع هيرودس بعد فرار الروم ؟ ماذا يصنع الامير اليهودى وماذا يصنع هيرودس بعد فرار الروم ؟ ماذا يصنع الامير اليهودى الذي كان يحميه سيف القيصرا يستسلم مكرها إلى العربي الظافسر الذي كان يحميه سيف القيصرا يستسلم مكرها إلى العربي الظافسر الذي الم تثبت روما في وجهه ...! ثم يساله ، باسم ابنته فسدرة ، ان يبقي له ولايته . انها فكرة لا بأس بها يا اريتاس ...ولكنها حلم ! خلاب ، تلمع فيه الامال والمنى ، وببلغ التصور فيسه ، ذرى العظمة ، والقوة ، والمجد ، والسلطان ...

وكيف يقوم في ذهن الحارث العظيم ان الحادثات ستمحو حلمه، وهو القوي الجبار، الذى تخضع له الرجال، في ساحات الوغى أ بسل كيف يخطر له ان اليهودي يستطيع ان يعبث به، وفدرة فى الوجود، لقد فكر في حلمه غير مرة ، فراى الخير من ورائه، فحكم على ابنت ذلك الحكم القاسى الذي صفع عاطفتها، وخنق غرامها ، ثم جمسل يستعيد ذلك الحلم ، فى كل يوم ، بل فى كل ساعة ، وهو يبتسسم له !!... ثم تمادى في تصوره .. فاخذ يضم تلك المعاهدة الى صدره، عند اعتفاده انها تحمل تاج فلسطين . .

# 77

غص البلاط بنبلاء العرب والقواد والاشراف ، تتبعهم النسساء والحسان ، وقد اقبلوا ، بهنئون صهر الملك، سيد الجليل وعبر الاردن، والاميرة الفتانة، التي احبوها كما احبوا اباها ، الازيدا فلم يكن بين القوم، ولم يجسر احدهم ان يسال اباه عنه ، غير ان ولي العهد لم يشا الان يعرف كل شيء ، فهامس عياشا قائلا : ابن اخي وكسان

بعموه اخاه .

فقال: في الصحراءا

فلعر وقال: اترسله وحده الى الصحراء وهو بائس؟

- انه مع ابن عم له يصيدان الظباء

قال اخشى ان نسمع الليلة ما نكره .

قال لا تخف فقد اقسم لى انه سيعود ... فلكر مالسك ذلسك القسم فقال: اجل فقد سمعت قسمه ولا خوف عليه . ويظهر ان الملك عرف ما يتحدث به الاثنان ، فاسكتهما، قائلا: اتذكر يا عياش ما قاله إمير الجليل لك ولقرة بن سليم؟

ـ اي قول تعني يا مولاي ا

ــ الم يسالكما عن الملك وزوجته وولديه؟ والتفت الى هيسرودس وهو يبتسم ، فقال عباش: اذكر هذا يا مولاي ولا أنسى سؤاله عسسن الاميسة . . . .

لقد كنتما مصيبين فيما قلتماه لنا عن رغبته في السزواج . وجعل يضحك ويقول الهيرودس: لقد اطلعا على سرك ايها الامير قبسل ان تقدم بترا .

قال: إني فخور بهذاالسر يا مولاي، ولكن لمتقل ليانهما خبراك. ـ لقد كتمناك هذا لتقص علينا انت نفسك ما قلته لهما . . . ان الملك كان يعلم قبل ان تجيء انك طالب زواج.

- اذن فسرى قد سبقنى الى بترا .

ـ نعم ، ولكن لم يعرفه غير القائدين والملك ، ثم قال : ابن ولدك ما ابن الخالة؟

- ذهب الى الصيد با مولاي منذ ايام.

- أذن سنطعم صهرنا من صيده عندما يعود. فتجاهل هيرودس أمر زبد فقال: ولكن قد لا بعود ألا بعد شهر .

مد بل يرجع اللبلة او يبقى الى اللبلة القادمة اليس كدلسسك يا مياش ؟

**ــ بلی یا مولای .** 

- فقال هيرودس: اما أنا فساسافر غدا ٠٠
- \_ ولكنك وعدتنا انك ستمكث عندنا أسبوعا اخر .
- ـ لقد ذكرت امرا يا مولاي هو أن الوالي الروماني سيمر بالجليل بعد بضعة أيام وسينزل في قصر الأمارة .
  - \_ ومن قال لك ذلك ؟
  - خبرنى قائد الحامية قبل أن أغادر الجليل .
    - \_ وما هي غاية الواليمن ذهابه ؟
- انه يطوف في كل عام ، في جميع نواحي الولاية يا مولاي . فقال هوادة بن ذلول: وهل يخطر له في هذه المرة ان يلبسح طائفة من رجال اليهود ؟ فاصفر وجه هيرودس وتردد في الجواب ، لم قال: قد مخطر له ذلك...
  - ـ ولا يجد من يرده ؟؟
    - ... 4.-

قال: لو فعل ذلك في بلاد العرب لجعلناه قطعا وارسلناه فسمى صندوق من الخشب الى مولاه... فسكت اليهودي ... اما المسسك فقال: سياتي يوم تفعل العرب فيه ما ذكرت الان .. لقد هيانسا للامر عدته ووضعنا يدنا بيد صهرنا الذي يطيعه معظم ابناء اليهودية وستنقل فلسطين من هذا العهد الى عهد اخر يمد فيه السلام رواقعه فوق هذه الربوع .. اليس كذلك ايها الامير؟ فاكتفى هيرودس بقوله اجل يا مولاي

- ـ ومتى تظن اننا نستطيع ذلك؟
- ـ من يعلم يا مولاي فقد يمر شهر او عام ، او بضعة اعوام . . ونحن على حالنا التي تعلم .
  - بل لا يمر عامنا الحاضر حتى تنقلب هذه الحال.
    - \_ ومن اين لك ان تمرف هذا يا مولاي ؟

قال: اي ملك لا يعرف ما عنده النالجند العربي يحمل سلاحه ، عندما يخطر لنا ان يحمله ، وارادة الملك من الحديد ، لا ترجــــع الى الـوراء .

- ـ ولكن ذلك لا يكفى يا مولاي .
  - \_ لماذا ؟
- \_ لان الواحد منا لا يحارب الرومان وحده ..
  - \_ ولكنك ستكون عونا لنا ونكون عونا لك .
- نعم، غير أن اليهود لا يستطيعون أن يحملوا السيف بعد عام. وما الذي يمنعهم من ذلك ؟
- السلاح الذى ليس عندهم منه غير ربعه ... فقال عياش فى للسبه: لقد بدأ صهر الملك يخلق الاعذار ،وقال الملك: سنعطيك منه علما تأتى الساعة ، ما تحتاج اليه .
  - قال: ليس في بترا ما يكفي الجيشين يا مولاي
- \_ بل عندنا منه ما يكفي ثلاثة جيوش ... فراى اللعيسين ان يستغل الموقف ، وقد ذكر عندئل شروط ارتبان ملك البرتيين ،وحاجته الى سلاح يكفي سبعين الفا ، فقال: ولكن اللي يحتاج اليه الجليل كثير ابها المنك .

قال: ما هو عدد جيشك ١

فذكر هيرودس ضعفي هذاالعدد، فقال: اربعون الفا ..!

فقطب الملك حاجبيه قائلا: افى الجليل من الجيش ما في بـــلاد العرب ؟

قال: أن الصحراء التي تجاور الاردن تفص بالناس من جميسع الاجناس وجميعهم من رجال الحرب يا مولاي.

- ولكنهم ليسوا يهودا .
- كما أن جنودك جميعهم ليسبوا من العرب.
  - قال: ذلك كثير كما قلت ايها الامير.
- ولكني استطيع ان اسلحهم كلهم يا مولاي بعد بضعة اعوام، الله الم تعطني انت شيئا من سلاحك . . فنظر الملك الى عياش ، كبير القواد ، وقال له: رايك يا ابن الخالة .
  - \_ ماذا نامر الملك ؟
  - الا ترى اننا نستطيع ان نعطى صهرنا سلاحا ؟

- ــ بلى يا مولاي فسلاحنا لا تملك روما اكثرمنه ، ولكن منسى تعطيسه .
  - عندما يشاء . . . متى تريد ذلك ايها الامير ١
    - ـ خير لي وللملك ان يتمجل في امره . .
      - قال: انظر اذن في هذا يا عياش ..
- ارى يا مولاي ان تصبر ريشما ينهيا الامير للحرب ويعد لها المدة ، بل اصبر ريشما تزحف جنودك من بترا الى قتال الرومان .
  - \_ ولم ذلك ؟
- لانك اذا ارسلت النوق الى الجليل ، تحمل لاميرها سلاحه ، عرف الوالى الروماني بالامر ، ونفخ في بوق الحرب قبل ان نستعد.. ولكن هيرودس كان يريد ان يجود الملك بهبته ، في ذلك اليسوم ، فقال : إذا اضمن سكوت الروم.
  - \_ وكيف تضمن ذلك ؟
- ــ اتبت لهم ان السلاح للامارة تحتفظ به لليوم العصيب . فابتسم عياش قائلا: ومتى كانتروما تستسلم الىما يقوله اهسسل هذه البلاد لا وهل تظن ان الوالسي الكثيب الحسلر يصبحق حكانتك ؟
- ومع ذلك فانا لا أوافق الأمير في هذا الرأي فليفعل اللك ما يشاء ، ونظر ألى مولاه نظرة يحمد وبها من الاستسلام ألى العاطفة. .

فقال المنك : اذن يبقى السلاح في بترا ريشما ننزل الى الساحة فعياش مصيب فيما رآه . . ان عيون الرومان لا تنام ، والسلاح الهسا الامير هو لك على كل حال . . . ثم قال لقواده : لقد انتهينا من هدا الان فساعدونا في امر اخر .

\_ اقنعوا صهرنا أن يبقى في بترااسبوعا أخر

فاجابه هیرودس قائلا: : لو استطعت البقاء عاما كاملا لغملت ولكني عاجز عن هذا يا مولاي فارجو ان تأذن لي باللهاب

- ۔ ومتی تعود آ
- ازور بترا في كل عام مرتين اتنتين ، وعندما اتهيا الحسرب ارسل اليك سمعان واذكر الك فيرسالة يحملها اليك ، جميع مسسا اهرفه عن الرومان .
- سولكننا نسائك الا تضيع الزمان نقد يدب الشك في صسدور الرومانيين فيزيدون الجيش، ويدعون الى اليهودية جنودهم التسبى تقيم بالاقاليم . .
- سأبعث رجالي الى جميع الاقطار يشترون السلاح، حتى اذا الصبح عندي منه ما يكفي الجيش البهودي ، برزت الى الميدان .
- \_ ولكن لا تنسى أن الك عندنا سلاحاً لعشرين الفا من الرجال ، فقال في نفسه: فى الجليل ما يكفي لعشرين الفا، وفى بترا مثل ذلك فليس على ألا أن أعد الباقي ، كما أراد ملك البرتيين ... ثم قال له: الشكرك يا مولاي ، وسأبلل الجهد كله في سبيل الوصول ، بعد عام واحد ، أنى ما نرغب فيه ...

وجعلوا يتحدثون بكل شيء ، حتى انقضى من الليل نصف، فانصرف الملك، وخرج القوم وعياش يقول لزملاله: لقد اخطأ المسك في مصاهرة هيرودس ، فهيرودس ليس له عهد ...!

فقال مضاض: كيف عرفتذلك؟

اوحت الى به، عيناه الصغيرتان اللتان تفضحان ما في صهده... وسترون بعد حين ، الى كنت من الانبياء . . . قال: أن الملك ابعهد نظرا من قواده . . .

- ـ اجل ، ولكن في شؤون الحرب .
- \_ وكيف يستطيع الاستيلاء على اليهودية اذا لم يضع يده بيد هيرودس ؟ فسكت عياش ، ولم يشأ ان يبوح بجميع ظنونه ، وكان جميم القواد يظنون كما يظن . . .



في مساء اليوم ، الذى وضع فيه هيرودس، قدمه في قصره ، اقبل على الجليل، بيلاطوس الوالي، وكان قد بدا طوافه في بلاد اليهود . وقد عرف من قائد الحامية ، جميع ما حدث في بترا ، وقام في ذهنه ، كما قام فيذهن قائد الجليل، ان هناك مؤامرة على الرومان ... وقد اراد ان يسبر غور هيرودس ، قبل ان تجيء العروس ، مع رجال العرب، فارسل من يقول له: اته سيزوره في قصر الامارة ، في صباح اليسوم الثاني ، وكان من عادته ان يدعوه اليه ... فاعد هيرودس المسسدة الثاني ، وكان من عادته ان يدعوه اليه ... فاعد هيرودس المسسدة القوم ينتظرونه امام الباب الخارجي، وقد صافحوه بالاحترام والإجلال، واظهروا له الخضوع والطاعة . ثم دخل الجميع ، قصن الامسارة اللى هو بلاط ملك ، ولم يشا الوالي، ان يحدث رئيس الربع امام القوم، بما كان بفكر فيه ، بل كان الحديث، حديث ملك مع رعيته . .

اجل، كان الوالي في فلسطين ، ملكا ، ولكن ليس له تاج . . حتى تناولوا طعام الفداء ، فقال لهيرودس: لي ما اقوله لك ايها الاميسر ، وكان بيلاطوس من الدهاة ، اللين يعرفون كيف ينتزعون الاسرار . . اجل ، لم يكن قد مر على وجوده في اليهودية ، غيرعام واحد ، فقسد خلف فيها ، سنة ٢٥ للميلاد ، فالربوس كراتوس الذي ارسله طيباريوس واليا ، سنة ١٥ ، ولكنه كان قد خبر معظم الرؤساء ، وعسرف عسادات اليهود ، واخلاقهم ، وتقاليدهم بل كان قد عرف ما تحمله الصسدور، من المغض للرومان .

ولكن هذا الداهية لم يكن اخبثمن رئيس الربع .. فلما اجتمع الاننان ، جمل الواحد منهما ينظلل الاخر ، نظرات الحلر ، وهلل يبتسم له ... ثم قال هيرودس : عندما قدمت امس ، هممت بان الرسل اليك ، بعض عظماء اليهود، يسألونك باسم رئيس الربع في الحليل ، إن تحضر حفلة زواجه ...

فتجاهل اللعين قائلا: حفلة زواجك؟؟

- ـ نعم ابها الواني...
- ــ ومتى يكون هذا الزواج ؟
  - ب بعد بضعة عشر يوما،
- \_ والفتاة التي اخترتها زوجة لك؟
- ـ ليست هذه الفتاة من الجليل
  - \_ اذن هي ابنة عظيم الكهنة ؟
    - ـ بـلهى ابنة ملك !
- قال: ليس في اليهودية ملوك..
- ـ ولكن هذا الملك لا يقيم باليهودية بل يقيم بالعربية الحجريثة ، كما تعلم ، فتراجع اللعين ألى الوراء قائلا : اريتاس ؟!
  - ـ نعم أيها الوالي.

فتردد الرجل في الجواب ثم جعل يقول: أن أريتاس عدو اليهود وعدو الرومان . .

- ـ وهذا معناه ان هيرودس سيتزوج ابنة عدوه !
  - قال: اتهزأ ابها الرئيس ؟
- \_ وهل يخطر لي أن أهزأ بسيد البهودية ونائب القيصر ؟
- \_ وكيف فعلت هذا وانت لم تطلب بدماء اليهود التي سفحها العبر ب ؟
  - \_ رابت أن أطلب بهذه الدماء وأنا صهر الملك العربي!!

فقال: لقد ذكر لي قائد الحامية امس ، انك كنت في بلاد العرب ولكن لم يخطر لي قط انك ذهبت اليها خاطبا . حدثني الان بمارايت في بترا بل اخبرني كل شيء. فانا اخشى ان ينتهي امر هذا الزواج الى مانكره نحن وتكره انت.

فابتسم قائلا: بل ينتهي اليما يحب الفريقان ايها الوالي، السم تقل الان ان اريتاس عدو الرومان واليهود؟

- ۔ بنہی
- وهل من ألرأي أيها الوالي أن يظل عدوا لنا يحدرنا وتحذره
   ونضع جنودنا على حدودملكه يحصون عليه أنفاسه وأنفاس قومه ؟

قال: افعلت انتالتمحو هذه العداوة؟

الفصحك ضحك الخبيث الواثق بنفسه وقال: بل فعلت ذلك لامحو اريتاس نفسه ، من الوجود ، وامحو بلاده القائمة على حدودنا منذ اجيال ، تهزا بكل يهودي...! ثم خفض صوته قائلا: الا تريسد أن تقسم لي ايها الوالي، براس قيصر ، أنك لا تبوح لاحد من القسواد والزعماء بما ساقوله لك الان ؟

فاستوى بيلاطوس في مجلسه وجعل بحدق اليه ... فقال: منا مالسنك ؟

قال: افكر فيما سمعته الساعة وانا لا اصدق كلمة واحدة منه.. ـ بل تصدق كل ما تسمع عندما تعلم كل شيء، اتي ساعترف لك بما فعلت ، خوفا من ان يدب الشك في صدرك فيتلاشى الامل السدى عللت نفسي به ، وتخسر روما ملكا ليس في الاقاليم كلها اخصب منه .. قال: اسالك سؤالا قبل ان تقص على حكامتك ...

ب اسأل ما تشاء .

قال: أن رئيس الربعفي الجليل ، لا يزور ملك العرب ، الا أذا مهدت له اسباب الزيارة من قبل ، افتقدول له الان كيده كان ذلك ؟

قال: خطرت لي هذه الفكرة وانا في انقاعة؛ وقد جلس آلي رجلان من رجال العرب؛ منذ شهرين ... وهذا ما لم يكن الوالي، يعرفيه، فقال: من هما:

-الااعرف اسميهما ولكنهما من رؤساء العشبائل ..

\_ وماذا كانا بصنعان في الحليل؟

\_يبيعان بعض النوق ، ويشتريان الثياب ، لنساء العشيرتين .

\_ عل كنت تعرفهما من قبل ذلك اليوم؟

 لا ، ولكن جاءني الحجاب يقولون : ان عربيين يريدان أن يقابلا امير الجليل ، فاذنت لهما ، وايقنت في تلك الساعة ،بانهما مسسن جواسيس اريتاس ...

\_ وبعد ذلك ؟

- ــ عرفت بعد ذلك انهما لم يكونا كما ظننت ، وبدلا من ان ينتزعا اسرار اليهود، انتزعت منهما اسرار العرب ، وهما لا يعلمان الي ثائسسر على كل عربى . . . .
  - تال: اذكر اذا شئت بعض هذه الاسرار ..
  - اتعلم كم هو عدد جيش العرب، ابها الوالي ؟
    - ـ يقولون انه عشرون الفا...
- ـ بل هو اربعون ، وقديزيد هذا العدد ، عندما يرى اريتاس نفسه مكرها على طلب المزيد!! وهذا ما عرفته منهما .
  - \_ اوائق انت ؟
  - ـ نعم ، وقد رأيت بعيني، ولمست بيدي...
    - \_ نم ماذا ..
- ثم وصف ئي ذلك الرجلان بلاط الملك ، كما وصفا لي رجاله ، وانتهى بهما هذا الوصف الى ذكر الملكتين ، زوجتي اربتاس ، وابنته فدرة وولى عهده . .
  - \_ فخطرت اك، في تلك السامة ، فكرة الزواج . . .
- ـ بل خطرت لى عندالد فكرة الانتقام، ولم أر لها مجالا أوسسم واقل خطرا، من مجال الزواج اللى ذكرت . وكان العربيان قد اثبتالي، أن فدرة أجمل فتأة في العرب، وأن اليهودية كلها ، لم تنبست فتأة تجاربها في الجمال . . . ولم تكن مخطوبة كما قالا لي، فسألتهما أن يمهدا أسباب التعارف بيني وبين الملك ، وأظهرت لهما رغبتي فسى أن أخطب أنته . .
  - ـ وقد تم لك الامر كما اردت .
- اجل ، ولكني ترددت اولا في الذهاب ، وخفت ان يردنسي اريناس ردا قبيحا فيضيع الرجاء . غير ان ذلك الدم البرىء ، اللى سفح في الجليل، كان يدفعني الى بترا ، فمثنيت اليها في صباح يوم صفت سماؤه ، بعد ان دعوت قائد الحامية الى الذهاب معسي ، وانا اكتمه الفكرة التى خطرت لي . الم بقل لك ذلك .

- \_ لقد قال انك تربد أن ترى بترا المحفورة في الصخرة
- ـ نعم ذلك ما قلته له، ولكته لم يشا أن يزافقني اليها فقد خاف أن تفدر به العرب الماعرفت أنه من الرومان . .
  - ــواما انت فلم تخف ...
- ـ اما انا فقد استولى على الذعر ، وملأت قلبي هيبة ذلك الملك السيفاح الذي يشرب الدماء... وعندما مثلت بين يديه ، كانتركبتاي ترتجفان ، وقد احسست أن وجهي المصغر ، كان يشبه وجوه الاموات .
  - \_ كأنك كنت تظن انك ستقابل نمرا يلبس ثوب انسان ...
- - \_ وعند الصباح؟
- سائته عند الصباح ان يؤمنني لاقول له كل شيء، فغمل ، فحدثته بآمري، وقصصت عليه حكاية غرامي الكاذب الذي احس به، ثم طلبت اليه باسم هذا الفرام ان يراف بي، ويزوجني ابنته ،ويشترط على، لقاء هذا الزواج، ما يشاء ، وقد آنست منه ميلا الي . ولعلسسه كاناشد رغبة مني، فيما سألته اياه ، اتعلم ماذا صنع لا لقسد رضي بالزواج ولكن بعد ان سلم الي ما ستراه . وخرج هيرودس اليمخلعه ثم رجع بعد قليل، ودفع الى الوالي رقا مطويا قائلا له: اقرأ ما جساء فيه ..!

فقراً الرومانى تلك المعاهدة التى وضعها الحارث بالاشتراك مسلع صهره، ولكنه لم ينته من قرائنها، حتى اصغرت شفتاه، وارتجفت يداه، وجعل ينظر الى ذنك اليهودي الوقع بعينين تتقد فيهما النار ... اما هيرودس فكان يبتسم ابتسامة الاستخفاف .. ثم قال: افهمت كل ما جاء فيها ام اترجمها لك ؟..

فقال: اتجرؤ يا هيرودس على الاعتراف بهذا و لاتبالي ؟! اتتآمسر على قيصر وتطلع نالبه على هذه المؤامرة كأنها لا تعنيه، وانت مطمئن؟! قال: لا تغضب بل اعد على ما قرات..!! قال: قرات ان اورشليم وارض كنمان ستكونان لاريتاس بعد ان يساعدك في طرد الرومان من فلسطين. .!

ــ بل قرأت حكم الاعدام ، اصدره هيرودس على أريتاس،وكتبه ...

ذال انى اقرأ لفتك كما تقرؤها انت .

- اجل ایها الوالی ولکتك لم تنظر أنت الى الامر كما ينظر اليسه رئيس الجليل

قال: ماذا ؟

قال: لقد جاء في المعاهدة ، ان اريتاس سيزحف الى فلسطين ، هندما يدعوه هيرودس الى هذا الزحف ، اليس كذلك ؟

\_ نعــم .

اي اني لا ادعوه ، الا اذا وفسرت لي اسباب القوة ، ولمستغير مسغوفكم اسباب الضعف .

\_ هذا ما ظهر لي. .

ــ ولكني سأقلــب الدعوة يا سيدي واحفر لرجال العرب قبورهم قبل ان افعل .

قال: صف لي ما تريد أن تفعله ..

قال: سادعو صفوف الرومان الى حمل السلاح، والاحتجساب في قصور اورشليم، ووراء هيكلها العظيم، قبل أن يبلغها الجيش العربي! \_ وماذا بحدث عندئذ ؟

ـ ثم ادعو جنود اليهود ليكونوا في الظاهر اعوانا لاريتاس ، ولكن هؤلاء الاعوان ، سيحيطون بجيشه ، عندما يدخل اورشليم ، مسسن النواحي الاربع ، ويجيء بمدئل من الوراء، ذلك الجيش القائم وراء الهيكل، فيسدعلى العرب منافل الفرار وتمسي أورشليم ، الذي يطمع فيها والد فيدرة، فبرا لرجاله . . وهذا هو حكم الاعدام الذي وصفته لك . .!

وغمرت تفره فى تلك اللحظة ، ابتسامة جديدة ، وهي ابتسامة الطفر ... فاستولى الاستفراب على بيلاطوس ، ثم ظهرت على وجهه ، دلائل الفرح والاستبشار ، غير أنه أداد أن يستوثق من كل شيء ، قبل

أن يستسلم الى فرحه ، فقال: فعلت كل ذلك لتقهر أريتاس؟

- ـ بل لافنيه وافنى قومه . .
- ـ وهذه الفتاة ألتي ستمسى زوجة لك؟
- \_ ومن هي الفتاة التي تتعمدي لي في ثاري؟!
  - \_ الها زوجتك والتاتحبها..

قال: اتصدق أن فتى يتعشق فتأة لا يعرفها ولم يرها غيسس مود واحدة لا

- \_ اذن لم تكن ابنة الملك الا فسحية .
- ـ اجل ، انهاضحیة تاری ، ومطامع اربتاس ..
  - \_ ولماذا لم تحدثني برغبتك هذه قبل الان ؟
  - ـ لاني خفت ان تكون من غير هذا الراي .
- ـ ولكتك كنت قادرا على الاستعانة بي، فأوجه تحت اوالـــــك الجيش الروماني الى بترا ،فتقضي على الملك !
- قال: أن بترا لا تؤخذ بالسيف فالاسوار امنع مما تظن ،ورجال العرب بسلاء لا يستسلمون ، وأو غمرتهم عاصفة الموت .
  - \_ ومنى تقوم بما وعدت بـــه حماك ؟
- ــ اوهمته أن الجليل ،لا سلاح عنده ، وسألته أن يصبر ويشمسا نتهية للامر .
  - قال: احدر أن تفعل ذلك في هذه الآيام.
    - \_ نـــادا ۶
  - ـ لان حامية اليهودية ، بعضها في سورية ، وبعضها في مصر .
- \_ وهل تظن أن هيرودس يفعل شيئا قبل أن تأمره به ؟ فيقط عندئذ دهاء الروماني،عند قدمي دهاء اليهودي . . وقامت الثقة في صدر الوالي ، مقام ذلك الشك الذي تفلل فيه ، وصافحه وهو يقول : هذه هي المعاهدة فاحتفظ بها ، ولكني كنت أحب أن أبعث بصورتها السي طيباريوس قبصر !
  - قال: ستبعث بها اليه بوم يتم لنا الامر .
    - \_ اذن سانقل اليه اخلاصك لعرشه .

ــ لقد كان هلماالاخلاص واجبا فقد ابقى لي مولاي طيب اربوس ولاية الجليل والاردن، وكان قادرا ان يسلبنى الاثنتين .

قال: نسبت أن أسالك عسس العرش الذي قرأت الآن أن أربتاس سيعيدك اليه أو عدك هذا المغرور با نابجملك ملكا ؟

- اجل أيها ألوالي، فإنا أللي سألته ذلك ، ليقوم في ذهنه أنسي طامع، وأني أبدل مالي كله لاجله عونا لي على أمري... فصدق الروماني كلما سمع ، لأن ذلك الاعتراف الصحيح، كان قد أنتزع الشك مسسن صدره ، ولم يدر ، أن الامير أليهودي ، أللي استطاع أن يخسدع أربتاس ، استطاع ، في الوقت نفسه ، أن يخلعه ، ويهزأ به ، ولم يخطر له، أن هيرودس ، يبيع اليهودية كلها، ويبيع زوجته ، وجميع العرب، بل يبيع دينه وشرفه وعرضه، في سبيل الوصول إلى عرش أبيه أ...

وبعد أن ساد السكوت لحظة ، قال هيرودس : لقد جاء دوري في السؤال الآن أتأذن لي؟

ـ افعل

فقال وهو يتكلف المزاح: الم يكن أبي، هيرودس الكبير ملكـــا على البهودة ؟

- ۔ بلبی
- ـ ومن البسه التاج ، وجعل السيوف حول عرشه تلود عنه ، وتحميله ؟
  - انطونيوس قيصر .
- ـ وهل رأى الرومان بعد ذلك أن هذا الطلك يخون العهد وينسي أولئك القوم اللين احسنوا اليه؟
- لا اعلم ولكنهم يقولون لي انه كان ملكا خاضعا الرومان مستسلما
   الى قيصر ، وكان السلام في ايامه يسود هذا القطر . . . .
- ــ ولكن لماذا حطمت روما هذا العرش وقد كان سياجا لكـــــل يهــودي ؟
- قال: انسيت يا هيرودس ، ان ابناء ذلك الملك، وانت احدهم ، اللين حطموه؟

- ـ نحن 1
- اجل انتم ولولا ذلك النزاع نظل العرش قائما ولما عمد الموسطس قيصر الى انتزاعه من ايدي اصحابه، ثم قال: ولكني نسيت اناقول ان هيرودس الكبير نفسه هو اللي راد ان يزول عرشه من الوجسود الم يجعل مملكته ، قبل موته اقساما ذكرها في وصيته لابنائه!
  - سباس المستقد المن المن المنطقة المن المنطقة ا
    - \_ وماذا اراد اذن؟
- کان همه ، قبل ان يموت ،ان يرضى ابناؤه بما قسم نهم ،
   على ان يبقى العرش مرجعا لجميع الاقاليم . .
- ـ وماذا حدث بعد ذلك ؟ قام هؤلاء الابتاء ، وتبعهم الرؤسساء والزعماء يسمون انفسهم ملوكا فلم يشأ اغوسطوس ان يجعل فياليهودية عشرين عرشا .
  - ـ والان ا
  - \_ والان ماذا ؟
- مد ألا تستطيع روما أن تميد هذا العرش ، وتجلس فوقه أشسسه عمالها أخلاصا ووفاء ، وأقربهم الى الخضوع والطاعة ؟
  - \_ لو ارادت روما **ذلك لفعلت** .
  - قال: اسألك ان تلتمس ذلك من قيصر فهو لا يردك . .
  - قال: لا يستطيع والي اليهودية أن يلتمس أمرا مثل هذا . .
    - \_ ومن يستطيعه ا
- ــ والي سوريا وحده فهو مرجع الولاة وسيدهم ونائب قيصــر الاول . .
  - وهل تريد ايها الوالي ان تستعطفه على؟
  - قال: هذا مزاح لا احب أن اسمعه ...
  - قال: لو افترضنا الان اني لا امزح، فماذا تصنع ؟
    - ـ انصح لك بان تكف عن طلبك ..
  - \_ وهل اسيء في طلبي هذا الى احد من الناس ؟
    - تسيء الى طيباريوس قيصر نفسه .

- \_ لماذا الها الوالم ؟
- ــ لانه يكره العروش ولا يطيق ان يكون في العالم اللى يخفـــق لواء روما فوقه عرش غير عرشه...
- \_ ولكن عرش اليهودية هو له ، وسيكون الملك المتربع فيه عاملا من عماله خاضعا لكل ما بأمره به!
  - ـ ومع ذلك فهو لا يرضى بهذا فخير لك ان تسكت . .

قال: كنت احلم أني سأضع التاج على رأسي، واستند المسمى المرش الذي كان يستند اليه هيرودس الكبير.

قال: انه حلم تمحوه اليقظة كما ترى . فقهقه ولم يبال ، ثم قال: اذن لقد ضاع الرجاء الذي كنت اظن الك ستكون عونا لي على نيله .

- نعم القدضاع، تقم الان فقد انتهى دور المزاح .. فقال هيرودس في نفسه : نعم انه حلميا بيلاطوس ولكنك سترى بعد اعوام انه سيصبح حقيقة رائعة تلمسها بيديك .. سأ غرب الرومان والعرب لان الغريقين يريدان أن تكون اليهودية لقمة سائغة . وسأعطي ملك البرتيين ما طلب من المال فهو خير لي، من اصحاب المطامع المستبدين ... ومشى وراء ضيفه وهو يقول . الا تريد ايها الوالي ان نحتفل بالزواج وانت على السياس القوم ؟
- بي ، ولكني سأذهب الى ما وراء الاردن، ثم اعود الى السامرة . قبلان تجيء عروسك . ثم هامسه قائلا : وملك العرب ؟ الا يرافسسق المنته الى الحليل؟
  - ـ لا ، بل يرافقها ولي العهد وامراء الجيش والنبلاء .
  - ـ اذن سنرى هؤلاء العرب للمرة الاولى ونسمع اقوالهم . قال: الم تر عربيا الى الان؟
- ـ بنى، غير انى لم ار ، بين اولئك الذين رايتهم، ولي عهمد . . وخرج الاثنان الى البهو الواسع الذي يطل على الجليدل ، وجلس ، الوالى يصغى الى المظالم ، ويأمر بوضع العدل في موضعه . . .



غادر موكب العروس بترا ، بعد ان غادرها هيرودس ، بثمانية ايام . وكان ولي العهد رئيس القوم ، ومعه قواد العربورؤساءالعثائر، يتبعهم حول الموكب ووراءه اربعون حارسامن حراس البلاط ، وسيد هؤلاء الحراس ، صياح بن مضاض ، العاشق الذي غلب على أمره ، ومع فدرة عشرة من الجواري ، جميعهن من حسان دمشق ، اللواتي اثرن العيش مع مولاتهم ، في بلاد اليهود ، على البقاء في بترا ، بين اهلهن .

وكان صياح قد نسي الاميرة .. واستولى الفرح على قلبه يوم نقل اليه انها ستزف الى هيرودس ، غير انه ، كان في تلك الساعة عطشان .. الى نظرة تجود بها عليه ، وهووراء الهوادج ، لا يفصله عن الناقة غير العبيد ، ولكن فدرة لم تفعل ، فقد كانت مضجعة في هودجها ، لا ترسل نظرها الى خارج الستر ، ولا يخطر لها ان تستنشق الهسواء الحر ، بل لم يكن يخطر لها غير زيد !! فقد تركت بلادها دون ان تراه ، فقد تنقضى الاعوام وهي لا تبصر ذلك الوجه الفتان ؛ الذي اسرها سحره ، وكانت تبكي . . . حتى خيل الى جاريتها ، ان ذلك البسكاء سيقذف بها الى هوة الموت ، قبل ان بلغ الموكب الجليسل ، وحتسى عرفت الجوارى ، في هوادجهن ، ان العروس لا تكف عن البكاء .

وكان اخوها مالك ، يهمز فرسبه من حين الى حين ، ليسالها سؤالا ، او يخاطبها بكلمه ، والدمع يتفجر من عينيها ، كلما نظرت اليه ، كانها كانت ترى ، في وجه اخيها صديقبه ورفيقه زيد ، السلك ابعدها القدر الجائر عنه ، او كانهاتبكي الامل الخائب ، والاحسلام المذبة ، التي ضيعتها مطامع الملوك، وسياستهم ، القاسية . . الهوجاء

وعلى دغم ذلك الحزن المذيب ، والالم الذي كانت تحس به ، لـم تسال مالكا عن ذلك الحبيب، ولم تشأ ان تنزل عن كبرياء الملكات . .

كانت قد عرفت بعد ان تم الامر لهيرودس كما اراد ، انها ليسست له ، فاحتجبت في مخدعها في البلاط ، كي لا تراه ، وهكذا فعل زيد . . . واحتفظ الاثنان كما رايت ، بالشمم العربي ، الذي هو اقوى من الفرام!

ومالك نفسه ، الذي لم يكن من رأي أبيه في ذلك الزواج ، لم يذكر لها فيها بعد أن كتب العقد ، ولكنه كان يعلم ، ان الحب الذي تغلل في القلبين ، لا يضمحل الا بالموت . . . على أنه كان يخاف شيئا واحسدا ، هو أن تبلغ شقيقته قصر زوجها ، وهي على تلك الحال ، فتتجه اليها العبون . . وتكثر حولها الظنون .

نعم ، ان الفتاة ، مهما تكن كثيرة الجلد ، وقوية الارادة ، لا تستطيع الله تنتقل من بيت ابيها ، الى بيت زوجها ، وهي ضاحكة الثفر مشرقة اللهجة . ان هذا البكاء مظهر من مظاهر الضعف ، لا بد منه !

الله والكن بكاء الاميرة لم يكن من هذا الصنف . . كان لوعة ، واسى ، والله وحسرة ، لا تزول مع الايام . .

وماذا يقول ولي العهد لهيرودس ، اذا استقبلت اخته عظماء اليهود وكهانهم بالنحيب والبكاء ؟

انه عار لا يرضاه ، فقدرة يجب ان تكون في الجليل ملكة ، كماكانت ملكة ، بين العرب . . وهذاما يهتم له ولي العهد العربي .

فلما غربت شمس اليومالاول، ضربت العبيد خيام القوم ، فسسي مكان فسيع ، يجري الماء بالقرب منه ، وجلس مالك في خيمة اختسبه بعد أن أنزل ستار الباب ، ثم قال :

فدرة! لقد مر هذا اليوم وانت تبكين ، وانا اخشى أن تقتلك اخيرا هذه اللوعة انتى تصرع الاسد . .

فابتسمت لاخيها ابتسامة اليائس وجعلت تقول: كانك تريد يا اخي ، ان امر بهذا الحادث المفاجىء ، الذي ضيع رجائي ، دون ان تجود المين بدمعة واحدة !! الا تعلم ان في بكائي هذا ، ابكي شبابي واحلامي ، وعياتي ؟

قال: لا يفعل ذلك الا الذي يرى اللوت بعينيه .

- وهل تظن يا مالك اني اذهب الان الى الحياة ؟

فدعر ولى العهد قائلا:

\_ ويلك اتقتلين نفسك وتنسين ان لك أما ؟

- لا يا اخي ، ان هذه الحياة اذا بقيت للجسد فهي ليست باقيسة

- لهذا القلب الذي يدوب في الصدر الان ..
- \_ ولكنك ستفضحين ملك العرب .
- ــ وماذا يطلب مولاي الملك ؟ افلا يريد أن أقيم بقصر هيـرودس كما تقيـم الزوجة مع زوجها ، وأن استسلم اليه كما تستسلم الامسـة لسيـدها ؟
  - <u>ـ</u> بلی
- ـ اذن فاعلم اني ساكون معه كما ذكرت ، دون ان اعكر عليه سفو حياته ، ودون ان اخالفه في المر يكون فيه هواه . . ولكن قلبسي . . اه ان قلبي لا اهبه لرجهل بعد ابن عيساش ، ولا أريه ان يخفق الا على ذكراه . . .
- قال: لا يستطيع ان يعرف ما في القلوب غير الالهة ، اتقسمين لي الك ستكونين في قصر هيرودس تلك المسرأة التسى تشرف العرب ؛ قالت: اقسم لك برأس زبد.
  - ــ وهذه الدموع التي لا تنضب ؟
- سأمسحها قبل ان اصل الى الجليل ، حتى ليظن القوم ، ان زوجة سيدهم فتاة تشبه الرجال . .
  - وكيف تقدرين على ذلك وانت لا تحيين هيرودس ا
- ـ قلت لك أن فدرة ملك لهيرودس فهذا ما أراده الملك وأنا لاأخالفه وأما القلب فيملكه زيد ، أذ ليس للملوك سلطان على القوب .

وعادت من جديد الى ذرف الدموع ، كان مالكا غير موجود ، فايقن الفتى بأنها ماضية في امرها كما ذكرت له ، وبسات وهسولا يخشى ان تفضح قومها بين رجال اليهود ، ولم يرد ان يحادثها بشؤون الحسب ، فقد كان من العشاق ، المطلعين على كابة النفوس ، وثورات الغرام . . .

وترك خيمتها ليفسح لهامجال البكاء ، ولم يلبث حتى ارسل اليها جاربتها « نفتاريت » اليونانية الاصل ، لتكون الى جانبها في ذلك الليل . . اما هي فلم تره عندما خرج ، لان خيال الحبيب ، كان ما دهنها ، وعدينها ، وقد حجب عنها جميع الناس . . .



وكان رئيس الربع قد اعد كل شيء ، واراد ان يحتفل القدوم بزواجه احتفالا لم تشهد مثله فلسطين ، فقال الرجلين :

ــ اين هو الموكب الان ؟

ـ بي أول المدينة يا مولانا

قال: ارجعا وقولا لولي المهد اننا ننتظر وصوله ، ثم امر فخرجت لمساء المجليل الى الساحة بايديهن الازاهير ، ووقفن صفين متقابليسن ، بينهن سيدتا حسان اليهود ، هيرو دية ، زوجة فيلبوس والي الجيدور والمجا ، وشقيق هيرودس ، والبيد، ابنة اخيسه اسكندر اللى قتلسه ابوه ، هيرودس الكبير ،

وتقدمت ذينك الصغين ، طائفة من الرجال تحمل المزاميس ، وامامها طائفة اخرى تحمل اغصان النخل الخضراء . . .

وقام هيرودس مع الكهنة ، وراء جماعات النساء ، وقد لسسس ولسبوا الحال الارجوانية الزاهية تتلالاً عليها خيوط الفضة والذهب .

ثم اطل الموكب في طرف الساحة ، وكان الناس قد احاطوا به من كل ناحية ، وهم يهتفون لهيرودس وحده ، دون ان يذكروا الملك العربي . فامتعض ولي العهد والنبلاء ، ولو وجهوا نظرهم الى فدرة ، لراوا عينيها تتقد فيهما نار البغض . وكانت قد نزلت من الهودج ومشحت بيحن الجواري . فنفخ القوم في مزاميرهم ، وبدات النساء ينثرن الازهار حتى وقعت العيون على العيون ، فعانق هيرودس ولى العهد ، وصافح المراءد ، ثم تقدم عظيم الكهان وفعل كما فعل رئيس الربع ، وكانسست

الساحة قد غصت بطوائف اليهود حتى لم يبق فيها موضع لقسدم.

واقبلت النسباء يرسلن نظراتهن الى العروس ، ثم تهامسن ، يقول بعضهن البعض الاخر : لقد عرف هيرودس ان يختار زوجته :

الا هيرودية زوجة فيلبوس فقد كانت تنظر اليها باستخفـــاف وازدرا ...

ودخل القوم الهيكل القائم بجانب القصر ، ليتم الكهان الواجسب الذي يمنيه عليهم مذهبهم اليهودي ، ثم خرجوا وفدرة تستند الى ذراع زوجها والبهجة تتلألاً على وجهها والابتسامة تغمر ثغرها الذي يغيض سحرا وعذوبة . فخيل الى الناس ، ان هذه الاميرة الفاتنة ، بدات تشعر وهي بعيدة عناهلها ، بصغو العيش ، والسعادة والهناء . . . بل خيل الى ولي العهد ومن معه ، انها تسيت العرب وبلاد العرب عندما بسارك زواجها كاهن الجليل . . .

انها قوة جبارة ، يعترف بها لفدرة ، اصحاب الارادات الحديدية ، وتنحني لها قوى الرجال .

لقد ظن الناس انها تعشق هيرودس ، ولو ذلك العشق المبسرح ، لما كانت تلك البهجة وذلك الابتسام ...

وهذا معناه ، أن الاميرة كانت تعلم أنها ملكة ، في كل زمان ومكان ، وكان هيرودس قد أخبر ولي العهد أن نائب القصر ينتظرهم في قاعسة الجلوس ، ولم يشأ أن يقف بالباب ، مع المستقبلين ،

فقال ولي العهد: ليفعل هذا الروماني ما يشاء فليس لنا شــان معه ... ولكن اتعلم لماذا لم يهتف القوم لملك العرب ؟

وكان هيرودس هو الذي منعقومه من ذلك الهتاف ، ارضاء للرومان كما منعهم من الهتاف القيصر ارضاء للانباط . .

فقال: لقد صدر امر الوالي بان يهتف الناس لهيرودس وللقيصــــر دون ان يذكروا في هتافهم اريتاس . .! ولكني نهيتهم عن ذلك وامرتهم بان يجملوا هذا الهتاف لهيرودس وحده . . .

\_ وما هي غابة الرجل ؟

- لقد اوحت اليه الكبرياء بان يقول للعرب ، ليس لملككم في بـــــلاد

الهودية صوت وذكر .. ان البلاد الرومان وستبقى لهم الى الابد .. الله عن غايته ايها الامير .. الم تركيف دعته هذه الكبرياء نفسهاالى الها عن الله الان البكره الناس جميعهم على ان يمثلوا بين يديسه ويلحنو له !

وكان اللك قد امر ولاه مالكا بان يستشير عياشا في كل امسير ، الله ان يمضى فيه، فخفض صوته قائلا له:

ان فائب القيصر في القصر الان ، وهو امر القوم بالا يهتفوا لابي ...

فاظرق عياش مليا ثم رفع رأسه قائلا:

من قال لك ذلك يا مولاى ؟

ـ هيرودس!

فجعل الرجل يقول: هيرودس . .! هيرودس! ثم بلت على تفسره المسامة الشك فيما يقوله أمير الجليل . .

فقال ولى العهد: طاذا رايت ؟

- رایت آن نصافحه با مولای کما نصافح سواه .

\_ ولكنه اهان الملك ..

قال: اخشى أن يكون برينًا مما نسب اليه!

\_ ومن يكون المانب ؟

ـ هيرودس نفسه فهو صاحب الدهاء والحيلة على ما ظهر لي . .

\_ وما الذي بدلك علىذلك؟

م يدلني عليه أن نائب القيصرلا يعبا بمثل هذه المظاهر التمسي. لا تعنيه ومع ذلك فلنفترض أنه هو الذي فعل هذا أفتريد أن تسعر تسار الحرب بيننا وبينه، في مثل هذه الساعة ؟

ــ بل ارید ان اهینه کما اهان ابی وافضحه وافضح هیرودس اذا: تان هو القاعل . . ان العربی لا یهان ملیکه وهو ساکت .

وارتفع صوت ولي العهد حتى خيل الى عياش ان القوم سمعيوه لقال له هامسا: اخفض صوتك فقد وصلنا الى القصر ، ان الاهائة التي لوجهها الان الى الوالى ، هى الحرب ، ثم قال:

اتهتف يا مولاي لقيصر ام لهيرودس وانت في بترا ؛ قال: لا

ـ وهل يعدها الرومان واليهود أهانة لهم ؟

فتردد في الجواب . .

قال: لا تتردد يا مولاي فسنرى الوالي بعد لحظة .

قال: افعل ما بدا لك وصافح من تشاء .

ــ بل تغمل انت ، فانت ولي المهد ورئيس القوم وستكون البادىء .

- اذن تربد ان نفض الطرف عما رايناه . .

ـ اجل وسنمود الى النظر فيه يوم تفادر الجليل .

وكان هيرودس قد دنا منهما في تلك الساعة وهو يقول : ادخل ابها الامير فقد وصلنا .

ووقف مع كهانه عند الباب احتراما لابن الملك . فدخيه مالك ، وحاجبه معه ، ثم تبعه العروسان والكهان والقواد والجماعات الكثيمه التي ملأت اروقة القصر .

وكان بيلاطوس ، واقفا في القاعة ، وهو يحادث كاتبه ، وعينــــاه ترسلان شعاعا قاسيا من العظمة والكبرياء . . .

فلما اقبل القوم ، حنى هيرودس له راسه ثم قال :

هذه زوجتي ايها الوالي وهذا اخوها ولي عهد الانباط .

فمد الرجل يده وصافح الاثنين ثم جلس في صدر القاعة كانه قيصر وجلس العروسان ومالك عن جانبيه وعمد الكهان والقوم الى مقاعدهم التي تعودوا ان يجلسوا فيها في كل اجتماع .

فقال ولي العهد لعياش وهو بالقرب منه: هذه هي الثانية يا أبا زيد . . ايكون هذا الروماني أعظم من أبناء الملوك ا

قال: انه ضيف على هيرودس ونحن مثله.

ـ بل هو صاحب البلاد وملكها ونحن كلنا ضيوفه . . انظر انهلو كان في هذه القاعة عرش لتربع فيه ولم ينظر الينا الا كائنا اتباع له .

وقبل أن يجيبه عياش قال الوالي لهيرودس:

قبل لنا ان ملك العرب بوافق ابنته الى الجليل!

- ــ قد بعث ولي عهده وامراء جيشه كما رايت .
  - قال: يظهر انه لا يترك بلاده الا لامر .
- والتفت الى ولي المهد قائلاً : اليس كذلك ايها الامير ؟
- فاجابه طالك وهو لا ينظر اليه: انه لا يتركها الا لحرب . .
- قال: اقد اشتملت نار الحرب بيننا وبينكم فيما مضى ، ثم خمدت والله الم تلبث حتى عادت الى الاشتمال بينكم وبين هيرودس الكبيسسر المسلم في المسلم ال
- \_ اجل ، كما أتي أعلم أن الرومان استفائوا بالملك العربي فأغاثهم و المربي أيهود وقدف بالجليل الىلجة من الدم والنار . .
  - ـ ولكن الحرب قد النهت ولـن يخرج أبوك من بلاده بعد الان .
- من يعلم فقدينفخ غدا في بوق الحرب وتخرج الصفوف السمى السادين .
  - ـ ومن نفعل هذا ؟
- تغملونه انتم ايها الوالي اويغملها صهرنا الذي نحتفل بزواجه
- اما تحن فقد العبتنا الحروب وليس لنا طمع في بلاد العرب ، واما سهد الجليل فلااظن انه يحارب العرب ، وزوجته منهم . . وهب السه الدالح ب فروما لا تأذن له فيها ولا تكون عونا له !!
  - \_ اذن تكون عونا لنا ابها الوالي!!
  - ـ اذا عصى هيرودس امر قيصر كنا كما تقول .
    - بل تفعلون غیر ذلك على ما ارى
      - \_ ماذا ؟

فضحك قائلا: تقفون عند الميدان لتشهدوا حرب المرب واليهود ، والنم تسالون الالهة ان تفني الفريقين وتقضي على الامتين . .

فراى بيلاطوس فتى جريبًا ، وسمع لسانًا فصيـــحا ، فاحـب أن سعادى في القول ، ليسبر غور الامير الفتى ، وغور قواده ، فقال :

وماذا بحدث بعد ذلك ؟

ما يحدث أن هذا الجيش يظفر بالجيش الآخر فتخرج روما عمن حمادها وتعمد إلى المعيف تشهره في وجه الظافر ، لتخفض صوته اللي

رددته ساحات القتال ، ورأسه الذي ارتفع الى العلاء . .

\_ اى انها تقف الى جانب الضميف .

ـ اجل ، الى جانب الضعيف حتى يستقوي . . ثم تحول وجهها عنه لتنتقل الى الجانب الاخر ، وتعيد تمثيل الدور الذي لا يتغير !

قال: اربد الان ، وانا نائب القيصر ، ان اقترح اقتراحا . .

مات با نائب القیصر ،

قالها وهو بضحك ضحك الاستخفاف.

فقال الرجل: هب ان روما ارادت ان تمد يدها الى العرب وتجعل ملكها من انصارها في هذا الشرق، فماذا تقولون ؟

قال : هذا سؤال يجاوب عنه كبير القواد ، قل يا عياش . .

قال: ذلك من شأن اللك وحده يا مولاي ، اما انا فاذا قلت كلمـــة فانما اقولها من عنـــد نفسي وارجو أن يعدها الوالي رايا لي .

فقال الوالي: يطيب لي ان اسمع هذا الراي ، فقل .

فأجابه ، وهو يهزا به ويتكلف الرصانة والهدوء :

ليس احب الينا نحن العرب من ان نكون انصارا للرومان ، ويكونوا انصارا لنا ، في الخير والشر ، ولكن كيف تبلغ هذه الغاية ايها الوالي ؟

ــ تماهدوننا على الوفاء والمضى في كل امر نامركم به!

ــ وانتم ؟

- ونضمن لكم نحن بقاء بلادالانباط لاصحابها ما بقيت روما في الشرق .

\_ ولكنها ستبقى لنا ما دامت السيوف في الايدي فلا حاجة لنا الى هذا الضمان . .

ـ واذا خطر لنا ان نسعر النار ؟

ـ لقد سعرتموها من قبل ابها الوالي وانتهى الامر بتراجع قوادكم عن الاسوار بعد ان خسرتم الكثير من الرجال ، ومع ذلك فخير للرومان ان يكونوا حلفاء كما قلت فليس وراء الحرب غير الضعف .

فنظر الى هيرودس نظرة طويلة كانه يقول له :

يريدون أن يحالفونا كما حالفوك .

وفهم عياش ممنى تلك النظرة ، وايقن بان هيرودس ، خبر نائب القيصر ، جميع ما جرى بينه وبين الحارث . . ولكنه تجاهل الامر ، ولكناه بالاصفاء .

ثم قال الوالي ﴿ اذن نحالفكم يا عياش على هؤلاء . .

وائسار الم عظماء اليهودا

قال: الله كلام لا اربد ان اسمعه . .

\_ للذا ؟

ـ لان فيه استخفافا بي . .

\_ وابن هو هذا الاستخفاف ا

- تقول انكم ستحالفوننا على اليهود ، واليهود لكم كما نرى وترون ا وهم في ارضهم وارض ابائهم عمال لكم ، وانتم غرباء !! قل لي يا تالب القيمر اتحالفنا على هؤلاء لترفع علم قومسك على فلسطين ، وقسد ولمتعود ، ام لتمود اليكم خيرات هذه الاقاليم وهي بين ايديكم تبذليون منها ما تشاؤون وتاخذون ما تشاؤون . .

- \_ بل نحالفكم على امل أن نبلغ غاية اخرى لا اذكرها لك الان!
  - لم يبق هنالك الا أن تمحوا الشعب اليهودي من الوجود!
    - قد يكون ذاك . .
    - \_ وماذا تفعل روما في البلد الذي تمحو اهله ؟
    - تنقل الى ذلك البلد شعبا اخر تضيق به بلاده !!
    - \_ ولكن بلاد العرب واسعة ولا تضيق باصحابها ..

فابتمسم قائلاً: لياذن لنا رئيس الربع ان نسال الاميرة عن هذا ..

فقالت فدرة وهي تتكلف الابتسام: لقد خلقت السياسة والحرب لكم ، انتم معاشر الرجال .

به والنساء ؟

\_ اما نحن فقد خلق لنا الفنج الدلال . .

فنظرت اليها هيرودية ، زوجة فيلبوس ، والي الجيدور ، نظرة هي السنة نار ، وجملت تقول لالبيد ، الجالسة بالقرب منها :

لا اظن ان هيرودس سيطيق ان تمسى هذه العسربية المتكبرة، اميرة

الجليل .

فاجابتها قائلة : بل سيكون عبدا لها ولو لم يكن اثرها على جميسع بنات عمه ، وحسان اليهود لما اختارها زوجة له .

قالت: سترين انها ستكون اذل من الجوادي وان هيرودس سينظر اليها بعد حين ، نظره الى الاماء اللواتي يرسلهن اليه اصدقاؤه مسسن اغنياء مصسر .

\_ ولكن لا تنسى انها ابنة ملك ألعرب .

ــ لتكن ابنة قيصر ، فهيرودس لا يبالي بالملوك ولا يعبأ الا بللاتــه وهواه . .

ثم قالت لبيلاطوس وهي تبتسم له:

اتجملون حديث اليوم يا مولانا الوالي ، حديث محالفات وحرب 1

فقال لهيرودس: من هي هذه المرأة الحسناء أ

ـ زوجة اخي فيلبوس .

فقال لها: فعلنا ذلك لنعازح اهل الاميرة .: اما الان فاملي علينا الحديث الذي تربدين ..

وجعل يحدق اليها والى البيد لينبين احسنهما وجها . .

فقالت: الم تر يا مولانا ان رئيس الربع احسن اختيار زوجته ؟ فعرف اللمين أن الفيرة تدب في صدر هذه المرأة فقال:

بل ارى انه ليس في اليهودية كلها من يختار مثلما اختار . .

فكادت هيرودية تسقط على الارض...

ان جواب الروماني كان جافا وليس فيه شيء من ادب المجاملة كما رايت ، ولكنه استدرك قائلا : يظهر ان ال هيرودس الكبير يحسنسون جميعهم اختيار الزوجات . . الست يا سيدتي زوجة فيلبوس والي الجيدور ؟

ــ بلی

- اذن فوالي الجيدور واخوه والي الجليل لم يبقيا لاحد شيئًا من الجمال . .

- اما هيرودس فنعم . . واما فيلبوس فلم ياخد شيئا مما ذكرت .

ـ بل اخذ النصف وترك لاخيه النصف الاخر ..

والتفت الى الاميرة وقال: اليس في بترا فتاة ترضى بان تزف الى رجل من الرومان؟

فاجابته بكبر: سل هؤلاء القواد فهم اعرف مني باحوال العرب . . فقالت هيرودية: يريد الوالي ان يختار له فتاة مثل الاميرة . . ففاحاها عياش بقوله: ولكنه لا بحد .

\_ اذن بلحاً إلى فلسطس فقد بحد فيها فتاته . .

واذن فالوالى يسأل عن جمال الوجوه .

فخاف هيرودس ان ينتهي الحديث بالقوم الى ما لا يحب ، فقال : انفخوا في المزامير فاليوم عرس !

واوما الى رجاله بان تنهيا الناس الرقص ، فغطوا ما امرهم به ، ثم ساد السكوت القاعة ، واقبلت الراقصات يتهادين ازواجا ثم يتراجعن الى الوراء وهيرودس يختار منهن للرقص من يشاء . . .

ولم يكن في ذلك الزمن ، أبرع من نساء اليهود في الرقص ، وكسان الرقص شائعا في القصور، كما مر ، وتسا الاشراف والعامة ، بشتركسن فهه ، حتى ان نساء هيرودس الكبير ، في ايام عزه ، كن يرقصن في مجالس الانس ، فبدات الاجساد تتلوى على الانغام ، وجعلت الصدور تهتسيز ، والقلوب تخفق ، والعيون ترسل اشعة الحب . . حتى جاء دور البيد ، فرقعت ففتنت ، ثم برزت هيرودية الى الساحة ، هيرودية الساحرة ، هيرودية المساحرة الجميلة التي يفضح حسنها الحسن نفسه . . فاستهوت النفوس ، وجلبت شعور القوم وبلت العواطف والاعجاب على الوجوه ، حتى ان ولي العهد ، الذي لم يكن يمثل امام عينيه ، غير خيال شقيلة بنت عياش كاد سحر هيرودية ، وترنحها ودلالها ينسيه غرامه !!

انها كانت فتنة الجليل ، والجيدور والجولان ، بــل كانت فتنــــة هاسـطين !

اما هيرودس ، فكان في تلك الساعة سابحا في فضاء رحب مسن الاحلام ومستسلما الى شعور جديد عذب ، لم يكن له عهد به من قبسل كان يغكر في هيروديةالتي كانت تغزو برقصها قلوب القوم ، وينظر

البها نظرة العاشق برح به هواه!

ومن هي هيرودية الفائنة ؟ هي ابنة اخيه ارسطوبولس اللي قتلمه ابوه ، وزوجة اخيه فيلبوس ، كما قرآت !!!

ان هيرودية من لحمه ودمه !!!

ومع ذلك فقد فتن بها ، وهو في حفلة عرسه ، ولولا ذلك المسرس ، لجنا عند قدميها ، مؤمنا بجمالها الجذاب ، وكافرا بكل جمال سواه .

وكانت فدرة ترى عيني زوجها المتهبنين . . وهي تكاد تلمسسس ماطفته الثائرة ، البادية خلال النظرات . .

ولكنها لم تقل كلمة ولم ينم عليها مظهر من مظاهر الاضطـــراب التي احــت به . .

وقد خيل اليها ، ان بين هيرودس وهيرودية حسب قديم المهد ، بدليل تلك الجراة ، وذلك الدلال ، التي كانت تظهرهما المراة الحسناء ، غير أنها كانت مخطئة في ذلك ، فتلك الصلة لم يكن لها وجود ، وهيرودية لم تكن تجيء الى الجليل ، غير مرة او اثنتين في العام .

ولو كانت نبية ، لعرفت ان مظاهر الاغوا ءالتي اتخذتها هيرودية سلاحا لها ، في ذلك الحين ، لم تكن موجهة الا الى هيرودس تريد ان نصيده بها ، وتجمله من عباد جمالها الاوفياء . .

وظلت هيرودية ترقص ، والانفام تملأالنفوس اعجابا وبهجة ،حتى خارت قواها ، فارتمت على مقعدها ، بين ذراعي ابنة عمها ألبيد .

وقام الواليان ، الروماني واليهودي ، يهنئانها بخلابة ذلك الرقص ، ويحرقان على قدميها البخور ، وهي مغمضة العينين لا تفتحهما الا لتبعث السحر .

وكان قواد العرب ، تد ارتاحوا الى ذلك الشبهد الخلاب ، فاستعادوه وتلوت خصور حسان البهود ، مرة نانية ، في تلك القاعة الفسيحة الارجاء . . وشفتا فدرة تستسمان ، واما قلبها فكان يقطر دما . .



كان بيلاطوس بخيلا جدا ، وطماعا مجبا للمال .

اللهب يسمى اليه ، على ايدي الفقراء والاغنياء ، والضففاء والاقوياء كان نصيرا لكل رجل يتقلب في احضان النعمة ، وعدوا لكل بائس لا يعلك شيئا من اللهب ، والرجل متكبر وكثير الفرور ، ينظى الى اليهود ، عامتهم وخاصتهم ، كما ينظر السيد الجبار الى عبيده الاذلاء ، وهسو المام عبات ، لا تجد الرحمة الى قلبه سبيلا ، ولم يعرف في حياته كلها ما هم الرفق ، يقتل الناس بالنار، ويذبحهم بالخنجر ، وبصلبهم بالعشرات ، والشغاعات لا تصل اليه ولا تسمعها اذفاه ،

كانه قطعة من الحجر الاصم ، ليس له عاطفة وليس له قلب .

وقد استطاع اليهود ، في العام الذي من على وجوده في اليهودية ، ان عليه المناذ ، وخلقه الغريب الشاذ ، لاجل ذلك لم يكن احد مسسن الكهنة والزعماء ، والرؤساء ، يحب بيلاطوس ، واذا اظهروا له الحب ، طلكي يستخفوا به في سرهم وبهزاوا به .

وقراء الليالي ، المسيحيون منهم بنوع خاص ، يعرفون من انجيلهم ، ومن التاريخ ان هذا الرجل هوالذي سلم المسيح الى اليهود ليصلبوه . .

كما انهم يعرفون ، ان هيرودس ، صهر الملك العربي ، هو الذي هزا بالمسيح عند موته ، والبسه ثوبا من القرمز . وكان يبلاطوس يستهيسن بالدين اليهودي ، ويعبث بتقليد اليهود ، وكثيرا ما كان يحاول ان يغيسر هذا التقليد ، فيتصدى له الراي العام ، فيقسو ، ثم يتمادى في قساوته ، ويسفح دماء الابرياء ، ثم يتراجع اخيرا الى الوراء . وقد لا يسرجه الا الحا تناول لقاء رجوعه ، شيئا من المال . حتى هم اليهود ، في كل بلد، بان بخرجوا عن طاعته ، ويسالوا القيصر ان يتحقهم بروماني غيره ، يعترف بحرجود القوم ، وحتى هاجمت السامرة ، واهل الجليل ، وعمدوا السسى السيف ، ولولا هيرودس ، ودهاؤه ، لاندلمت السنة اللهيب ، في كسل الافاليم . ذلك هو الوالى الروماني ، في نظر اليهود . .

فلما انصرف من قصر هيرودس في ذلك اليوم ، وانصـــر ف وراءه

القوم ؛ طنب رئيس الربع الى الكهنة ان يتبعوه الى القاعة الخاصة التسى سجالس فيها دجال المشورة والراي ، وترك فدرة مع اخيها وقواد ايبها في قاعة الجلوس قائلا لهم : ارجو ان تثقوا ، بانكم الان في قصر هو ملسك للك العرب . وكانت هيرودية والبيد ، تخطران في اروقة القصر كانهما صاحبتا الامر والسلطان فيه ، وكانت ابتسامة هيرودية لهيرودس، ابتسامة غنج واغواء . .

#### 44

فأجابه كبيرهم قائلا: لقد اردنا ان ننظر في هذا الامر منذ بضعية الشهر ، فمنعتنا منه ، وارجعت سيوف القوم الى الاغماد .

فقال هيرودس: لم اكن نصيرا لثورة لا تستندها الحكمة والقوة .

\_ والينوم ؟

اما اليوم ، فنحن نطلب الإثنتين ، وقد دعوتكم السماعة لتقولوا
 أي في أي مونسم نجدهما . . .

قال: نحد الحكمة في هذا القصر ابها الامير ...

ــ واين تجدون القوة لا فتردد الكاهن في الجواب

فقال: أنكم لا تجدونها في فلسطين اليس كذلك؟

قال: لا تستطيع فلسطين أن تثبت في وجه الرومان.

- اذن نرسل نظرنا الى بلاد اخرى نستطيع ان نفعل معها ، ما نشاء

\_ وهذه البلاد هي بلاد العرب على ما اظن ؟

قال: أن ملكها يطمع في اليهودية فأحذروه .

\_ والى ابن نذهب لا

ــ الى ملك البرتيين فهو لا يطمع الا في المال ..

 ولكنك تجعل العرب اعداء لك ، ثم تستفيث بهم روما علينسسا وتعطيهم من بلادنا ، ما يطمعون فيه . .

ـ بل اجملهم انصارا لليهود وقد تم لي ذلك!

- قال: لم افهم شيئا مما تقول ؟...
- قال: لقد عاهدت اربتاس على الرومانيين وانتهى الامر!
  - ـ واي شأن بقى لك مع الملك الاخر ؟
  - \_ بقى ان اعاهد هذا الاخر علىالعرب !!!
- ـ اي انك تريد ان تنجو من الرومان ، بسيف اريتاس ، ثم تنجسو من ارتبان !
  - ـ ذلك ما اردته ، فما هو رأبك ؟
  - قال: اخشى أن يفضح القدر سرك فتخسر كل شيء.
- بل يخدمني هذا القدر وقد بدا ان يفعل ، اليست فدرة سلاحا الله المعربي؟ الله عجوم الجيش العربي؟
  - قال: عندما بهجم هذا الجيش بسقط ذلك السلاح من بدك ...
- ولكني ساتعلم كيف احتفظ به ، وامنع هجوم القوم ، ثم قسص عليهم خبر المعاهدة قائلا لهم : وبيلاطوس الوالي يعلم من امرهسا مسا لعلمون . . . .
  - فصاحوا قائلين: لقد هلكنا اذن.
- ـ بل يهلك عدوكم قبل ان تسقط شعرة من هذه الرؤوس ، وجعل يحدنهم عما جرى بينه وبين الرجل ، فايققوا عندئذ بان النصر سيكون لهم ، واستسلموا الى رئيس الربع وهم يقولون: ان امرنا بين يديسك فافعل ما يطيب لك .
- قال: ولكن ينقصنا السلاح فملك البرتيين لم يسالنا الا ان نعده له.
  - \_ وهل لا يملك هذا الملك من السلاح ما يحارب به الرومان ؟
- ب بلى ، ولكنه يجود بدماء جنوده ولا يجود بسلاحه ، وقد طلسب الهنا ايضا أن ننفق على الحرب !! والان قولوا لي، الا نستطيع أن نجمع ملاحا بكفى لسبعين الفا من الرجال ؟
  - قد نستطيع ذلك في بضعة اعوام اذا غفل الرومانيون.
    - قال: سنتدبر هذا الامر دون أن بشعروا به .
      - \_ والمسال أ
- ـ اما المال فسيكون لنا منه بعد بضعة اعوام ما نحتاج اليه . ففكر

كبير الكهنة في ذهب الهيكل فقال: ولكن ليس في اليهودية مال كما يعلم رئيس الربع الا اذا كان يريد ان يعد يده الى ذهب اليهود! فلم يجسس هيرودس على الاعتراف بما يفكر فيه فقال: لم يخطر لي ان اسلب قومي ما يملكون من المال ، ولكن لي في مصر اصدقاء يتمرغون في السلهسب وسيجودون على به .

- ــ عليك انت ؟
  - ــ احل
- بل يطلب هذا المال مجلس اليهود ثم يقوم بدفعه بعد حين .

فهامسهم قائلا: ان هيرودس الذي يريد ان يسترجع عرش ابيه، لا نطبق ان ببدل شعبه المال في سبيل هذا المرش!

- ــ وهل عاهدت ملك البرتيين كما تقول ؟
  - نعم وهو ينتظر أن نخيره كل شيء .
    - \_ وماذا تقول له الان ؟
- اقول له اننا سنعمد الى السلاح نجمعه من كل قطر حتى نملاً منازل الجليل ، ثم نعد عدة الحرب وندعوه . .
  - \_ ومتى عاهدت الرجل ؟
  - \_ في الشتاء الذي مر ولم أشأ أن أذكر ذلك لاحد .
    - قال: اتظن أن في هذه البلاد سلاحا نشتريه ؟
- ــ لم يبق لليهود سلاح كما تعلم ، ولكننا نلجاً الى الجيدور والجولان فغيهما الكثير منه ، ونبعث رسلنا الامناء الى مصر يملاون لنا منهـــــا سفنتين كاملتين .
  - قال: احذر ابها الامير فالبحر فضاح الاسرار . .
  - بل هو الطريق الرحب الامين الذي لا تصل اليه العيون .
  - \_ ولكن سفن الرومان تروح وتجيء فيه ، في النهار والليل وهمي لا تأذن لمفينة غريبة ان تخوض عبابه .
- قال: سأحاول أن اشتري بعض الرجال الذبن ينتمون الى الرومان .
  - \_ وهذا معناه سيستولونعلى سلاحك ويدفعونه الى بيلاطوس.
    - \_ اذن فأنت ترى ان نجعل البر طريقا لنا .

- اجل ، حتى اذا وقعت العيون على رجالك لجاوا الى الصحراء . - وهل ترى ان تخاطب بالامر اخاك فيلبوس ؟
- \_ اما الان فلا اخاطب احدا الا انتم فاكتموا السر ، واقسمسوا لي الكم ستكتمونه جميع الناس . فاقسم كبير الكهنة بالة ابراهيم واسحيق لله لا يبوح بما سمع ، وردد الكهنة ذلك القسم ، والاخلاص على الوجوه . لم طرحوا وهم يتهامسون قائلين : اذا تم ما يفكر فيه رئيس الربع ، عاد عوف اليهود ، الى الوجود . .

أم وكانت هيرودية والبيد تنمشيبان في الرواق الذي خسرجوا البه .

## 7 9

احست فدرة انها بين قوم لا يعرفون لها قدرا ، ولا يحترمون لها معاما . بل احست انها غريبة ، وبدات تشعر بما يشعر به الغريب ، مسن وحلمة وغصة في القلب ، ثم رات انها لا تستطيع ان تحتفظ بصبرهسا ، للله الساعة ، فاختارت لها مقعدا في احدى زوايا القاعة ، ودعسست الحاها قائلة له : كنت اظن يا اخي اني ساغلب عاطفتسى ، واظهر بمظهسسر الراة ، التي لا تعبأ الا بشرفها ، وشرف البيت الذي تنتمي اليه .

- \_ والان ا
- \_ اما الان فأنا اشعر أن قلبي يكاد يتمزق، وأن النار تتقد في الاحشاء. \_ لمساذا أ
  - ــ لان هذه المرأة التي يدعونها هيرودية ستنغص علي العيش أ
    - ـ واي شان لها في قصر هيرودس ؟
- - قال: لقد نسيت يا فدرة انها زوجة فيلبوس شقيق الامير ..
    - \_ وهذا لا يمنعها من أن تكون سيدة القصر!
- حولكتها ستعود الى الجيدور بعد بضعة ايام فزوجها لا يطيعق ان بههم هو بمقر امارته ، وتقيم هي بالجليل .
- \_ لو كان هذا صحيحا لما ارسلها وحدها لتشهد زواج اخيه . . انه

لا يعبا بها على ما يظهر ولا يعبأ بهيرودس . . .

\_ وما الذي يدلك على هذا أ

- يدلني عليه أن فيلبوس لم يبال بهذا الزواج ولم يشاأن يترك الجيدور ليهنيء أخاه .

قال: قد يكون له عذر في ذلك ...

\_ بل قد تكون هنالك سبب اخر لا اعلم ما هو .

فأطرق قليلا ثم قال: اتريدين يا فدرة ان تعلمي الان ما تشكين فيها

- ـ ومن ابن لك ان تعلم هذا وانت غريب مثلي في هذا القصر ؟
  - \_ ادعو سمعان فاساله عن كل شيء..
    - اذن تريد أن تلقت الى نظر القوم ا
  - بل اربد ان اظهر له اني اكاد امسى من العشاق . .
- ولكن سمعان يعلم كما يعلم هيرودس ،انك تحب شقيلة بنست عياش وانها ستصبح ولبة للعهد ... الم يقل لنا الملك انه اخبر هيرودس حكاية غرامك ..
- بلى ، غير ان الاثنين سيظنان اني وقعت مند ساعة في شسرك الفتاة التي يدعونها البيد . . . فسكتت فدرة وقد اعجبها الراي ، امساهو فنادى احد الحجاب وقال له : اين سمعان ناظر مخدع الامير ؟
  - ـ في الرواق ينتظر خروج مولانا مع الكهنة .
- ـ قل له ان مالكا ولي العهد ، بحاجة اليك . ففعل الحاجب مسا امره به ، واقبل الرجل. وكان الاخوان يبتسمان ابتسامة الفرح .... فقال مالك . اجلس يا سمعان فقد خطر لي ان اسألك سؤالا ولكن العدني بانك لا تذكر لاحد ما اسألك عنه ؟

فضحك اللعين قائلا: ان في هذا الصدر طائفة من الاسرار يسسا مولاي . ثم جلس ومد عنقه ليصفي الى ما يحدثه به ، فقال: رايت الان، بين النساء اللواتي اخرجن من هذه القاعة ، جمالا خلابا ارغسسب في ان اسألك عن صاحبته . .

- \_ من هي صاحبته يا مولاي ا
- ــ المراة التي رقصت قبل زوجة فيلبوس

- هي البيد ابنة الامير اسكندر شقيق مولاي . .
  - ـ ابنة اخي هيرودس ا
    - \_ نعم يا مولاي .
    - ــ ولكنى لم ار اباها !
- وكيف تراه يا مولاي وقد نتله ابوه هيرودس الكبير يوم كانت الهيد طفلة!
  - ۔ ومن هو زوجها آ
- ــ لم تنزوج بعد . فالنفت الى فدرة كانه يقول لها: لقد كنتسميها فيماظننت .
  - ثم قال: اليس لها اخوة يا سمعان ؟
    - \_ لا يا مولاي
  - ولماذا قتل هيرودس الكبير ولده اسكندر ؟
  - لانه اراد مع اخيه ارسطوبولس أن سبلياه الملك .
    - وبقى ارسطوبولس حيا ؟
- ــ لا ، فقد قتل الوالد ولديه ، في ساعة واحدة ، وترك ارسطوبولس الربيا ، وهير ودية ، التي ذكرتها الان .
  - اذن والى الجيدور تزوج ابنة اخبه
    - \_\_\_
  - ـ وكيف بقي في الجيدور والناس يحتفلون بزواج هيرودس ؟!
    - ـ لم يستطع أن يجيء يا مولاي لانه مريض ؟
    - الوكان مريضا كما تقول لما تركته هيرودية .
    - ـ ولكنه اذن لها في ذلك وهي لا تلبث حتى تعود .
      - وتعود معها البيد الحسناء؟
- بل تبقى يا مولاي ، والمنزل الذي يجاور هذا القصر هو السلدى الهم به مع جواريها الحسان اللواتي يشبهنها في الجمال .
- الماشرة جبينه قائلا: لم يبق لي ما اسالك عنه فانصرف اذا شئت .
  - ـ اما انا فقد بقى لى سؤال ١٠ ولاى.
  - فال: لقد عرفت هذا السؤال فاذهب الان ...

ولكني اطلب الى مولاتي الاميرة ان تاذن لي فيه .
 قالت : اذنت لك فافعل .

قال: الا يريد مولاي الامير أن يذكر لي معنى سؤاله عن البيسد ؟ فأجابه ولي العهد قائلا: وأيت فتأة حسناء فخطر لي أن أعرف عنها مساعرفه أنت أيها اللمين . . .

- وليس هنالك غرض اخر ؟

قال: امرتك بالانصراف فلا تتردد ...

قال : اربد ان امهد لمولاي ولي العهد اسباب الوصول الى غرضه. .

- ـ ولكن ليس لى غرض كما ظننت .
- ـ وهذه الدلائل التي تبدو على وجهك يا مولاي
  - \_ انها دلائل الاعجاب فلا تزد . .
- \_ ومع ذلك فقد ينقلب هذا الاعجاب الى شيء اخر يسمونه حبا. . قال: الم تعلم وانت في بترا ، ان ولى العهد سيتزوج فتاة من قومه.
- ــ وهل يتزوج ولي العهد ، وهو الامير الجميل الشجاع ، فتـــاة واحـــدة ؟
- اجل ، وهذا ما افكر فيه . . انظر الى مولاك هيرودس السراه يطمع بان يتزوج فتاة غير فدرة ؟
- من يعلم يا مولاي فقد يخطر له غدا أن يتزوج البيد نفسه سسا فتخرج من يدك وقد لا تجد بين حسان اليهود اجمل من البيسد ... فتظاهر بالخوف وقال: أذا خطر لي أن أنظر إلى فتاة أخرى ، فأنا لاأفعل قبل أن استأذن الملك . ساعود بعد أيام إلى بترا ثم أنظر في الامسر ... واكتب بعد ذلك إلى فدرة ما يخطر لي.. قم الان .

فانصرف سمعان وهو يقول في نفسه: سانقل الى مولاي مسسسا حدثني به ولي العهد وقد انقل ذلك الى البيد . . وجعل ولي العهديقول لاخته ، بعد انصرافه: اتخافين هيرودية وهي متزوجة ، والجيسسدور بعيدة عن الجليل ؟

قالت: لا اخافها ولكني اخشى ان تمسي حياتي في القصر حياة ذل - ولكنها ستنصرف بعد ايام ، كما قال سمعان .

- .. ومع ذلك فقلبي يحدثني بان هيرودس سيكون اسيرها ...
  - قال: لقد بدأت تفارين على هيرودس وانت لا تحبينه!
- ـ بل اغار على حرمة العرب واكره أن تنتهكها هذه المرأة ، فتصبح فعدرة التي هي أبنة أكرم بيت في هذه البلاد ، مضفة في الافواه .
  - قال: لا يجسر أمير الجليل على أغضاب أبنة الملك .
    - \_ وماذا بخاف ؟
    - ـ بخاف ان يتفير الملك عليه ويحالف اعداءه ..
- اما انا فلا اؤمن بما فعله في بترا ولا اصدق كلمة مما قسل ،
   هامتقد ان تلك الماهدة التي كتبها بيده ، كانت احدى حيله .
  - قال: لقد اصبحت كثيرة الظنون يا فدرة .

### ٣.

قبل ا نيخرج هيرودس ، من تلك القاعة التي جالس فيها كهنسة الجليل ، دخلت هيرودية من باب اخر ، وهي تبتسم له . ففاجأهابقوله: لقد كان رقصك اليوم فتنة للناس يا هيرودية ، وكادت البيد تجاريسك للك . . اين هي الان ؟

- ـ انها في الرواق معنساء الجليل ، وستجيء بعد ساعة .
  - قال: كيف رايت فدرة ١
- دایتها جمیلة ساحرة ولکنها ستبیع ابتساماتها بشمن غال علی
   میسا ادی . . .
  - وما معنى ما تقولين ؟
- معناه أن هذه العروس الحسناء لا تريد أن تنظر إلى نساء اليهود

نظرة رضى ولعلها تعتقد انها اشرف نسبا منهن!

قال: يظهر الك غير راضية وقد يكون هنالك سبب اخر .

- واية فتاة تنتمي الى هيرودس وترضى بما رضيت الان ؟ فقــام في ذهنه ان حادثا جرى بين الاثنتين فقال: وباي شيء رضيت الان ؟

- اتسالني عن هذه وكنت حاضرا ؟ لقد رضيت باللل في سبيسل عمي امير الجليل ورضيت به جميع النساء اللواتي انسن في زوجتسك العظمة والكبرياء . وتظاهرت بالغضب . ثم جعلت تذرف الدموع . فقال ذلك خجل يا هيرودية استولى على فدرة فبدا للناس كأنه عظمسسة واستخفاف لقد ظننت ان في الامر ذلا كما تقولين . .

فجلست بالقرب منه وهي تمسح دموعها وتقول: لقد جلست في القاعة ساعتين طويلتين وهي لا تنظر الي ولا تخاطبني بكلمة افلا يكون ذلك استخفافا يا مولاي ؟

\_ ولكنها لم تخاطب احدا فهي غريبة لا تعرف غير زوجها وابناء قومها! فمدت اليه يدها قائلة: استودعك الله يا مولاي وليبسارك الله زواجسك . .

قال: الى ابن ؟

- الى الجيدور فانا لا اطيق البقاء في هذا القصر ساعة واحدة . قال: انك بهجة القصر با هيرودية فلا تخرجي منه .

بل انا فتاة تكاد تضيع في قصر سيد اليهود . وتردد فسسسى صدرها البكاء . فلمعت عيناه قائلا : اقسم لك انك ستكونين سيدة القصر الذي تذكرين . وخيل اليه في تلك الساعة ، ان زوجة فيلبوس حوريسة هبطت من السماء ، ونسى انها ابنة اخيه ، وزوجة اخيه !!

فقالت بدلال: وفدرة ؟

\_ حسب فدرة أنها أميرة الحليل!

- وحسب هيرودية انها جارية لها .... لا يامولاي اني لا اطيعة البقاء وسانصرف الساعة . فأجلسها وهو يقول: وماذا تصنعين فسس الحيسدور ؟

ـ ماذا اصنع ؟ وفيلبوس فيها ؟ وهي مقر امارته ؟

- اجل ، ان سيدة مثل هيرودية لا تقيم بدلك المنفى يوما واحدا
  - \_ واین اقیم اذن ؟
  - ـ تقيمين بالجليل ، بل تمكثين بهذا القصر الى الابد ...

فقالت في نفسها: لقد سقط العم في الشرك ... ثم تكلفت الابتسام قائلة: اني ابنة امير وزوجة امير ولم اكن قط جارية لبنات المسسرب يا مولاى ...!

- ــ لاتعودى الى مثل هذا القول بعد الان فانا لا اربد ان اسمعه .
  - ـ ومع ذلك فانا مكرهة على الاعتقاد بما قلت .
    - اما انا فآمرك بالبقاء فأطيعي . .
      - ــ ولماذا ابقى يا مولاي؟
- - قالت: اتقسم لي انك غير هازيء ؟ . .
  - اقسم لك بتربة ابيك ارسطوبولس ...
  - ـ واذا امرتنى فدرة بالخروج من قصرك ؟
  - انها لا تستطيع أن تأمر بمثل هذا وأناحي
  - قالت: لقد رائها تنظر إلى بعينين تشبهان الذلب .
  - \_ وهذا معناه أنها كانت تنظر ألبك نظرات الإعجاب.
- ــ بل هذا معناه أن نار البغض تتاجع في الصدر . فتظاهر هيرودس بان الهوى يكاد يبرح به ، فجعل يقول : ألا يكفيك أن عمك نفسه يلتمس منك هذا الامر التماسا ؟

فلم تجد اللعينة بدا من الرضى ، فقالت : لا اعلم لماذا لا استطيسع ان ارد هذا الطلب . .

- اذن فقد رضيت بما سألتك اياه .
- \_ اجل ولكني استأذنك في الذهاب اليوم على ان اعود في وقتاخر.
  - \_ اى انك لا تجسرين على البقاء الا اذا رضى فيلبوس!
- ـ نعم وسانظر في امر مرضه فالالام تكاد تقضي عليه ... وبينا هما بنحادثان ، استاذن سممان ودخل ، فقال له هيرودس: ما وراءك بــا

سمعـــان ا

قال: لا شيء يا مولاي ،

وه مبالرجوع ، فاستوقفه قائلا : ولكن عينيك تثبتان لي ان ليك ما تقوله . . فتردد قليلا ثم قيال : ما تقوله . . فتردد قليلا ثم قيال : لقد حدثني احده محديثا اردت ان انقله اليك . .

- \_ اذكر اولا اسم اللى عدثك .
  - ـ ولى عهد المرب يا مولاي .
    - وماذا يريد ولى العهد؟
  - سالني عن البيد ابنة اخيك!
    - \_ ثے ماذا ؟
- \_ ثم طلب الى ان اذكر كل ما اعرفه عنها ففعلت ...
  - ـ وما هي الغاية من سؤاله ؟
  - ـ الغابة منه أن الفتى بكاد بمسى عاشقا با مولاي . .
    - \_ ولكنه عاشق وسيتزوج ...
    - اربد أن أقول أن البيد تكاد تسلبه العقل ..
- ــ وانا اريد ان اقول انه يحب شقيلة بنت القائد مياش وستمدين بعد قليل ولية للعهد.
  - قال: حسبي اني نقلت اليك ما رايت وسمعت.
- \_ وانت ، ماذا ترين ، فقالت هيرودية : قد يكون الغتى عاشقــــا
  - كما قال سمعان . فابتسم قائلاً: وهل يخلق العشيق في ساعة ؟
    - ـ بل يخلق ويملأ القلوب في لحظة . .
    - اذن لم يبق الا أن نزف البيد إلى الأمير العربي ...
- - \_ وماذا نصنع ؟
- ــ نستفل موقف الفتى وعشقه ونضرم في فؤاده الفرام ، وهو فى الجليل ، فيؤثر البيد على الفتاة التي ذكرت ، ثم يتزوجها وينتهي الامر.
  - \_ وهل تظنين أنه بتزوج وهو بعيد عن أبيه ؟

- \_ اذا برح به الهوى نسى اباه . . . قال لنفترض أن الامر انتهسى كما تحيين ، فهل بخطر لك أن أربتاس برضي بأن بجعل البيد اليهوديــة ولينة لمهاده ا
- \_ وكيف رضي هيرودس انتيباس بان تكون فدرة العربية اميرة لومه ؟ فسكت قليلا ثم قال: ساخاطب مالكا بالامر بعد غروب الشمس و أنه عاد الى نفسه ، وقد استصمب المهمة ، وخاف أن يسيء رجال ... العرب ظنهم به فيتغير عليه اربتاس ، وتضيع المعاهدة فقال: بل يجب ال بخاطبه سمعان . . .

قالت: اتخاف ا

- اجل فسيظن الملك اذا فعلت انى لم اتزوج فدرة الا لغاية في النفس. \_ اذن دعنى افعل انا ، ما تخشاه انت . .
  - \_ انت ؟
  - نعم ، فاذا رات أن تجمعني به الليلة فافعل .
  - قال: احذري با هم ودية فالامم الفتي ذو دهاء ...
- ولكنى سأضيع دهاءه واجعله عبدا لالبيد . . فأحس هيرودس ان الغيرة تستيقظ في صدره ، فقال: خير لنا أن نبعث اليه سمعان فهو فد حدثه بالامر وبهون عليه أن يستعيد ذلك الحديث . .

قالت: أن سمعان أضعف من أن ببلغ الفاية . فأومأ الأمير السبي الرحل بان بنصرف ثم قال لها: اخشى ان بمحو حديث هيرودسية ، ما ملق في قلبه ، وقطب هيرودس حاجبيه وفضحته عيناه . . . فابتسمت بدلال قائلة: اتفار وانت تحتفل بزواجك ؟ فكره ان يبوح بما احس فقال: وكيف لا اغار وانت زوجة اخى فيلبوس ؟

قالت: دع زوجة اخيك تغمل ما تشاء ولا تخف . . !

- \_ ولكنى لا اطيق ان تحادثي الامير بشمأ نهواه . .
- ـ اما أنا فيطيب لي أن أرى الولاة والامراء وأهزأ بهم .

قال: سامنعك من ذلك ، فالقنت عندلل بان عمها اصبح من عشاقها وهذا ما ترغب فيه ، فقالت : بل تكون معى وسأحدثه وانت حاضر .

\_ ولكنه سيعلم اننا متفقان عليه . فوضعت لذلك الاجتماع منهاجا

اعجب هيرودس ، فسكت . . وهو ينظر اليها والحب يطل من عينيسه الصغيرتين . . . ثم اقبلت البيد ، فحدثاها بما جرى ، وسألاها انتتجاهل الامر . . فرقص قلب الفتاة الحسناء ، وبدات تحلم بالمرش المربى!! .

#### 41

لقد قرات الاضطراب على وجه الاميرة يا مولاي.. فقال ولي العهد: اجل يا ابا زيد فقد زفت على الرغم منها الى امير الجليل .

ـ ولكن الامر قد انتهى الان فخير ان تتظاهر بالابتسام .

قال: انها تخشى ان تمسى ذليلة في هذا القصر!

الماذا يا مــولاى ؟

ــ لانها رات هذه المراة التي يدعونها هيرودية ، تأمر وتنهي فيـــه كأنها صاحبته ،وسيدة اليهود . .

قال: هي زوجة فيلبوس ..

- ـ نعم وهذا لا يمنعها من أن تستهوي قلب عمها الامير . . فاستغرب عياش قائلا: أبنة أخيه ؟ قال أبنة أخيه وهي فتأنة المحاسن كما رأيت . .
  - ــ ومع ذلك فستنصرف الى الجيدور ويصفو للاميرة الجو . .
    - \_ هذا ما قلته لفدرة ولكنها لم تشا أن تصفى الى ما قلت .
      - \_ ولماذا دعوت سمعان يا مولاي ؟
- دعوته لاساله عن موعد رجوع هيرودية فتطيب نفس فــدرة ،
   وكنت عندما سالته عن ذلك ، من العشاق . .
  - \_ اى انك اظهرت له انك تحبها . .
  - ـ بل اظهرت له انى احب الفتاة الاخرى التي يدعونها البيد .
    - \_ ولماذا فعلت هذا ؟
    - لانى لم ارد أن أفاجته بالسؤال عن أميرة الجيدور .
    - اذن سيكون لفرامك الكاذب شأن في هذا القصر .
      - قال: لقد اوصيت سمعان بالكتمان
- \_ وهل يقوم في ذهنك يا مولاي ان هذا اليهودي يكتم مولاه مشــل هذا الـــ ؟

وماذا يحدث اذا باح به ١

- ينقله هيرودس الى الفتاة ثم تنقله هي بدورها الى حسبان الجليل، لم تتناقله الافواه وتردده الالسنة في الاسواق .

ـ وبعد ذلك

حيتضح لاهل الجليل الله هزات بهيرودس والبيد ... ثم قسال : وماذا تفعل يا مولاي اذا اقبل صهرك بعد ساعة يحدثك بالامر ويطلسب الهك ان تشرح له هواك ؟

- ـ وهل تظن انه يفعل ذلك ؟
- اجل وقد يخاطبك بشأن غرامك الجديد قبل أن تغرب الشمس.
  - اذن اقول له اني لست من العشباق كما ظن سمعان ..
- ولكن الامر لا ينتهي عند هذا الحد فهو سبيظن انك لا تريست ان لبوح له بما في الصدر .
- ليظن ما يشاء فأنا لا شأن لي بظنونه . . فاراد عياش أن يغير الحديث . فدنا من فدرة قائلا: كيف رايت الجليل يا مولاتي ؟
  - كما رايته انت يا ابا زيد ...

قال: القصر قصر ملك يجر اذيال الترف والرفاه . . وهيرودس اربم جواد يحبه قومه ويؤثرونه على سواه .

\_ وهل رابت شيئا اخر ؟

- رايت انك ستعيشين هنا كما كنت تعيشين في بترا تكتنفسك السباب العظمة والعز وتحف بك مظاهر التكريم والاحترام . .

قالت: اخشى ان تحسدني بعد قليل ، على هذا العيش . . ولكنك لم نصف هؤلاء الحسان اللواتي يرقصن لهيرودس ، كل ليلة . . . !

قال: لم اصفهن لاني ارى انهن سيهجرن القصر منذ اليوم ..

\_ ومن قال لك ذلك يا عياش ؟

مدا ما يخيل الى يا مولاتى نقد انتهى دورهن في هذا القصر بعد رواج صاحبه . . وجعل ذلك القائد الوفي ، يزين لاميرته الحياة ، في الجليل للمناطق من نفسها تلك الكابة البادية الارها على الجبين ولكنها لم تسؤمسن بكل ما سمعت ، بل كانت تقول : لو اراد الملك ان ابقى في بترا لكان ذلك

خيرا لي وله . . دعني يا ابا زيد فقد امسى الجليل مقرا لي اعيش واموت فيه ، ولا ابالي صفا لي فيه الزمان او تجهم وجهه . .

قال: سيصفو يا مولاتي وسيظل صافيا . . فهزت راسها قائلة: من نقلم فقد نبذا اليوم بما اكره وتكرهون لى .

قال: لقد حدثني مولاي ولي العهد بما تفكرين فيه . . ان هيرودية يا مولاتي سترحل عن الجليل ، وستعلمين بعد ايام ان اليهود عبيد للك وان هيرودس لا ينظر باحترام وحب ، الا الى الاميرة العربية التي جعلها سيدة بلاده ، فخفضت صوتها وهي تقول: اتظن يا عياش اني اختسى ان اخسر حب الرحل وهو لا بشعر بهذا الحب ؟؟

\_ وماذا تخشين اذن ؟

- اخشى ان اخسر الكرامة وافقد الحرمة ، بل اخشى ان تدلنسي هده المراة التي فتن راسها العقول . . اني لا افكر في الحب كما يخطر لك يا عياش ، ولكني افكر في امر اخر هو ان امسي غريبة في قصر هيرودس وانا ابنة الملك العربي الذي تنحني له رؤوس النبلاء ، في كل قطر .

- \_ وهذا كله تخلقه هم ودية اليس كللك ؟
- اجل هيرودية فهي المراة التي تستطيع ان تفعل في القلوب ماتشا.
  - \_ ولكنها ستدهب كما يقول سمعان ..
    - ـ وتمرف هذا ايضا يا ابا زيد ؟

نعم يا مولاتي فقد قلب لك أن ولي العهد خبرني كل شيء . وفعل عندئذ ما فعله مع مالك ، أي أراد أن ينتقل ألى حديث أخسر ، فقسسال: وهذا الفرام الذي احتمى به ولى العهد ؟

- اتعنى سؤاله عن البيد ؟
- نحنی رأسه ولم یجب .
- فابتسمت قائلة: انه غرام كاذب تلاشى بعد ذهاب سمعان . .
- ـ ولكنه سيكون حديث اهل القصر ، قالت يتحدثون به اليوم ـئم ينسونه بعد أن ترجعوا إلى بنرا . . وبنا هما يتحادثان ، أقبل سمعان يقول لولي العهد: لمولاي كلمة يريد أن يقرلها لك أتأذن له أ قال: أين هوا ـ في قاعة المشورة يامولاي لعرف عندئد أن عياشا كان مصيبا في

ظنه ، فقال : تقدمني الى تلك القاعة يا سمعان ومشى وراءه وهو يبتسم حتى دخل على هيرودس فقال : ماذا يريد امير الجليل ؟؟

فظهرت ابتسامة هيرودس واجابه قائلاً: خطر لي ان اسالك سؤالاً فاستاذنتك في المجيء فهل تريد ان اسال ٢

- سل ما تشاء . فاوماً الى خادمه بالانصراف ثم قال : عرفت الساعة الله دعوت سمعان الى قاعة الجلوس لتحدثه ببعض الشؤون . . فاجابه الله دعوت ان يتردد : وهل قص عليك اللعين ما سالته ان يكتمك اياه ا

- ان سمعان لا يكتمني سرا من اسراره افتقول لي الان ماهوالفرض من سؤالك ؟

قال: ليس لي هنالك غرض اسمى الى الوصول اليه ..

\_ وماذا اذن ٤

ـ رأيت فتاة هيفاء جذابة المحاسن فاردت أن أعرف من هي ...

ــ ثم عرفت انها ابنة اخي وروى لك سمعان قصة ابيها الليقتل...

ـ لقد كان ذلك .

\_ والان ٤

\_ والان ماذا ؟

- الم يكن سؤالك سؤال عاشق ٢

قال: اتجهل ايها الامير اني ساتزوج ؟

ـ لا ولكني اعلم انك تستطيع ان تنزوج اكثر من واحدة .

ومع ذلك فأنا لم أذكر الزواج ، ولم يخطر لي الا أن أسأل سممان
 سؤالا يساله كل فتى غريب . .

- اذن ليس للفرام شأن فيما فعلت ..

ـ لا فقد احست أن الاعجاب كان يعلي علي ذلك السؤال . فاطرق هيرودس وهو يتظاهر أنه يفكر في الامر . . وقبل أن يرفع راسه ، دخل سمعان يستأذن لهيرودية . وكانت قد اتفقت مع عمها من قبل ، على أن فلاجيء الاثنين وهما يتحادثان . . فتردد رئيس الربع قليلا ثم قال : للدخل ، فقد يكون لها ما تقوله لي، في هذه الساعة . فدخلت تلك الحسناء والمعنفة في عينيها الصافيتين ، والجمال يسلط حولها ظله الرائع . . .

ولكنها تراجعت عندما ابصرت مالكا . . كانها لا تريد أن تحدث عمها وهيء حاضر . . .

فقال هیرودس: ماذا تریدین یا هیرودیة ؟ فهمت بالخروج وهسی تقول: ساراك بعد قلیل یا مولای . .

قال: اذكري حاجتك فهي مقضية الان ، وهذا ولي عهد العرب ، اخو فدرة ، يأذن لك في الجلوس . . . فتظاهرت اللمينة بالخجل ، نسم مشت بخطى متثاقلة حتى قاربت ولي المهد فانحنت له ، وارختنظرها الى الارض ، فلم يستطع الفتى الا ان يمد يده اليها مصافحا . . فقالت لممها : قد يكون بينك وبين مولاى الامير سر

\_ اجل سر ، ولكنك سمعت حكالته منذ ساعة ..

قالت: لم اسمع شيئا يا مولاي . .

- انسيت ما قصه علينا سمعان في هذه القاعة أ فوضعت يدهاعلى جبينها كانها تتذكر ما سمعت ثم قالت له: اتعني ذلك الحديث السلي رواه عن البيد ؟

\_ هو ذاك .. فنظرت بدلال الى ولي المهد وهي تقول : هنيئسا لابنة العم فستصير ولية عهد اريتاس العظيم ... فاجابها مالك وهسسو يبتسم : ولكن ماذا قال سمعان ؟

\_ اتمد اقسم لامير الجليل انك عاشق ، وان هذا العشمق كان مطلا من عينيك . . .

- ولكنه لم يكن امينا في ما رواه . . وجعل يعيد عليها حديث والابتسامة لا تفارق شفتيه . فارتسمت دلائل الفضب على جبينها وقالت لهيرودس: ايجسر سمعان على ان يجعل ابنة اخيك حديثا لاهل القصر ؟! قال: سينال حزاءه الللة . .

\_ ولكن البيد ستموت من قهرها قبل أن ينال هذا الجزاء . فقال مالك : وأى شأن لالبيد أنها الامرة ؟

من لقد رويت لها انا ما رواه لي سمعان ، فقام في ذهنها انها نالست حظوة في عينيك وانتهى الامر ..

ثم قالت: ارحم شبابها يا مولاي . .

- قال: دليني على وسائل الرحمة ...
- ـ اذا كنت لا تريد ان تجملها زوجة لك فاجعلها جارية في قصرك . .
- اما الزواج فليس لي راي فيه الان . . واما ان اجعلها احسدى جواري القصر فهذا لا استطيعه لانني لا اربد ان انسى انها حفيسسدة هرودس الكبير ملك اليهود . . .
  - ـ ومع ذلك فهي راضية بهذا . .
- ــ ولكن الملك لا يرضى وولي المهد لا يفعل شيئًا مثل هذا الا اذا اعره به ابسوه . . .
  - قالت: عدنا يا مولاى انك ستشاور الملك في امر الزواج ...

لو كنت فكرت في الزواج لما ترددت في هذا الوعد ولكني ومسلمات يا سيدتي فناة عربية غير البيد وسيد الجليل يعرف ذلك ..

قالت: أنا لا أسألك أن تجعل أبنة عمى ولية للعهد .

قال: ليست ولاية المهد في يدي فهي للفتاة التي يريدها الملك ... لم رأى أن ينجو من ذلك الدلال ، فقال: لنفترض يا سيدتي أن غسسرام المهد برح بي واني لا استطيع أن أعيش آلا أذا زفت ألى ، أفيليق بي، وأنا ولى مهد الأنباط ، أن أتزوجها والملك لا يعلم ؟

- ـ نحن لا نطلب ان تتزوج بل نكتفي بان تعد .
- - واذا رضى بالبيد زوجة لك فماذا تصنع ٢
  - اكتب الى الامر فيبعثها إلى كما بعثنا اليه بغدرة .
    - \_ وان لم يرض ؟
    - لا اكتب شيئا . .
    - ـ اذن كتب لالبيد أن تشقى يا مولاي ..
      - 1 17A -
- لانها احبت اميرا لا ينظر اليها نظرة حب! فقال وهو هماديء: ومنى خفق قلبها على حب هذا الامي 1
- هندما قبل لها انك سالت عنها خدم القصر ا وجعلت تنظر الب

لتستهويه ... فقال في نفسه: ان سلاح الدهاء ، عندك يا هيروديسسة امضى من سلاح الجمال .. ثم قال لها: اذا كان هذا فانا اقسم لسسك وللامير ان البيد ستكون زوجة لي اذا خطر لي ان اتزوج اثنتين ...

فسكتت وهي تنظر الى هرودس . اما هو فلم يسكت ، بل ارادان يقابلها بمثل سلاحها ويعبث بها ، كما ارادت هي ان تعبث به ، واراد في الوقت نفسه ان يسبر غور هيرودس ويتبين عاطفته ، فقال : وسأصسف للملك ، الجمال الخلاب الذي وقعت عليه الهين في قصر صهره ، واذكسر له رقص هيرودية الفاتن وعينيها الساحرتين . . . .

\_ انا یا مولای ؟

- نعم انت فقد كنت بهجة المجلس ، ومطمع انظار اليهود ، والعرب والرومان ... فترنحت الراقصة ، كما يترنح السكران ، وجعلت تنظر الى عطفيها نظرات النيه ، والخيلاء .. اما هيرودس فاصغر وجهه ... اجل ، فقد بدأ رئيس الربع ان يغار ، على ابنة اخيه ... وكان مالك قد راى ذلك الاصغرار ، ولكنه لم يبال ، بل كان يقول : حسب فدرة وزوجها ان يريا هذا الوجه ، كل صباح ... وكل مساء .. فاضمحل دهاؤها ، وقام في ذهنها ان الفتى ينطق بما في القلب ، فتمتمت قائلة : ولكني ذاهبة الى الجيدور .

\_ ومتى يكون ذلك ا

\_ غدا او بعد غد .

قال: اتعرفين بنرا ايتها الاميرة ؟

- وكيف اعرفها وقد قضيت شبابي في امارة فيلبوس التي لا تقسع العين فيها الاعلى الغنم والنوق . . . وتنهدت ، كان الجيدور امسر لا يطيب لها ذكره .

فقال : ولكنك تستطيعين أن تمري بها ، ثم تلهبين منها الى مقسر الامسارة . . .

قالت : احتاج في ارض العرب الى حراس . . .

ـ اجملي ولي العهد ورجاله حرسا لك . .

قالت: اشکرك يا مولاي فانت خير من رايت .

ــ ولكني لم افعل ما يستحق الشكر . . والتفت الى هيرودس قائلاً! الا تأذن لها في الذهاب إيها الامير .

قال: الحق في ذلك حق فيلبوس اخي ، واتقدت النار في عينيه فقرات هيرودية غيرته ، فقالت: اما انا فلا استطيع ان اذهب لان فيلبوس مريض وليس في قصره من يعتنى به كما تعتنى زوجته .

\_ ولكن الامير لا ياذن لك في الرحيل غدا ، اليس كذلك .

قال: ترحل بعد ثلاثة أيام.

- ويرحل رجال العرب في اليوم الذي ترحل فيه . .

قالت: سأبقى اسبوعا اخر.

\_ ونحن باقون !

\_ واذا مكثت شهرا ؟

ـ نمك مثله الا اذا طردنا سيد الجليل من بلاده . . فلما رات ان الفتى بكاد يفضح نفسه ، تناولت سلاحها الاول وهاجمته به قائلة له لولا هذا الشقاء الذي ستلمسه البيد لاقمت بالجليل شهرين لا اذكسر فههما اللجا والجيدور ، ولكني لا اطبق البقاء ، وابنة عمي تلرف الدموع ولنظر الي نظرات البائس الذي ضبع الرجاء . . . والعاشق الذي خانه القصياء .

قال: لو كتت استطيع أن أطرح قلبي عند قدميها لقطت ...

- قل انك لا تريد يا مولاي . .

- بل ارید ما تریدین یا سیدتی ولکنی غیر قادر وقد اقسمت لك الى سالاوجها اذا اراد الملك ان یكون لی زوجتان . .

قالت: لقد اردنا نح ن اليهود أمرا لا تريد العرب مثله.

ـــ ما هو هذا الأمر .

ــ الم تر اننا جملنا ابنة الملك العربي أميرة للجليل وعبــر الاردن ؟ فال: بلي

ــ وكان ذلك باختيارنا ام ماذا أ

قال: ذلك فعل الامير و-ده . . لقد وصفت له فدرة ابنة الحارث فلكر في ان يجعلها زوجة له ، ثم رحل الى بترا يبلغ فيها غايته دون ان

- يستشير احدا من اهله .
- ـ بل استشار جميع ذويه قبل ان يفعل ..
- ـ ثم ماذا ؟ ثم اراد امير الجليل نفسه ان يجعل ابنة اخيه زوجـة المتقيق زوجته فلم يستطع وهيرودية وحدها تعلم السبب في ذلك . . !

قال: اما هيرودس فهو حر في امارته ، وهو صاحب السلطيان المطلق الذي يخضع له القوم ، واما مالك بن الحارث ، فهو ولي عهد ، وارادة الملك فوق ارادته كما قلت ، والويل له اذا هو فعل امرا ليسس للملك راى فيه . . ثم قال: والان فاذكرى السبب اللى تعلمين ؟

قالت: يظهر انك لا تريد أن تتزوج فتاة من اليهود ولو كانت هــده اليهودية حفيدة ملك!

- \_ ولماذا لا اربد ذلك ؟
- ــ لانك ورثت البغض من قومك اللاين لا يحبوننا واللاين يؤثـــرون علينا الروماني الغريب .
  - قال: لقد اخطأت باسيدتي فيما تربن .
    - \_ بل انا مصيبة ولا ارجع عما قلت .
- وكيف رضي القوم اللين يبغضون اليهود ، بان يزفوا ابنته--م الى امير يهودي ؟
- ــ قد يكون هنائك غرض لا اعرفه ، فرفع هيرودس صوته قائلا : كفى يا هيرودية ، فليس في الامر بغض كما تقولين ولكن القضية قضيـــة ماطفة يشمر بها القلب ،

قالت: لقد راى سمعان هذه العاطفة في عيني الامير ، ولكنها لسم تلبث حتى اختفت ، في هذه الساعة .

- ولكن الانسان لا يستطيع ان يخفي عاطفة حبه عندما يشسساء . ثم خفض صوته وهو يقول: لقد انتهينا الان فليفعل ولي العهد ما يطيب له وليشاور الملك . فنهضت قائلة: اذن اسالك ان تأذن لي في الانصسراف عند بزوغ الفجر . قال: إذن لك اذا اراد ولي العهد .

قال: لو كان الامر في يدي لابقيتها حتى ينقضي العام . فقسالست في نفسها: لقد ظننت من قبل ، الك الفتى المفرور الذي لا يعرف ما هسي

العياة : اما الان فقد ثبت لي انك الفتى الداهية الذي يظهر شيئا وينطبق صدره على شيء اخر . . . ولكن اصبر ابها العربي فسيجمعنا الزمان ، وسعطم انت وتعلم اختك اميرة الجليل ، من هي هيرودية زوجة فيلبوس . . . وابتسمت لعمها وهي تقول : لولا مرض اخيك لما ذكرت الجيدور . . ولكني مكرهة على الرجوع وساعود بعد حين لامكث بالجليل الى الابد . .

وارسلت عندئذ نظرة حادة الى ولى المهد كانها تقول له: خبر فدرة عا سمعت ولا تنس كلمة . وكان قلب ولى العهد في تلك الساعة يخفسق في مصطربا ، وقد ملا صدره الهم ، ولكنه ظل يبتسم . ثم قام فخرج قبسل الخرج هيرودية وهو يخاطب في سره ، شقيقته الاميرة قائلا لها: اصبت با للدة فهذه المراة ستكون سيدة القصر . .



ماذا با مالك

- لقد كان عياش نبيا عندما قال ان سمعان سيملا القصر اخبارا . - اذن دعاك هم ودس ليسالك عن هذا الفرام ..

- ومنى ترحل الراقصة عن الجليل ا

سممت انها سترحل بعد ثلاثة ایام ، فسکتت قلیلا ثم قالیت :
 ادن یا عیاش وقل لی من علمك النبوة ؟

- علمتني اياها التجارب يا مولاتي ، ثم قال لولي المهد: هلرايت اللاناة يا مولاي ؟

لكني عرفت انها تمد عدة الزواج وقد هناتها هيرودية بولايــة المهد وهناتها حــان اليهود .

- وانت ماذا فعلت ا

ـ سأشاور الملك في الامر ثم افعل بعد ذلك ما يامرني به . . ثــم هامـه قائلا: اما هيرودية فقد فتنت لب هيرودس وستخسر فدرة كرامتها بعد حين . . فابتسمت فدرة لهمسهما وقالت: لقد عرفت ما تتحدثان به من هذا القلب . . وانا صابرة .

قال: انى اسال عياشا عن رايه في بيلاطوس ..

ـ اما انا فقد خيل الى انك تساله عن رايه ، في هيرودس . . .

قال: ليس لنا اليوم ما نقوله على الرجل . .

- ولكن سيأتي يوم تسالني فيه عما رايته منه فأقول لك مالفطرب له نفسك ، ونفس الملك اللي قلف بي الى هذه الهوة . . وذكرت فسسي تلك الساعة صحراء بترا . . بل ذكرت زيدا يتبعها على جواده في تلك الصحراء ، فحولت وجهها عن القوم وتفجرت من عينيها الدموع . . .

# 27

ترك ارسطوبولس بن هيرودس الكبير ، الذي قتل مع اخيه اسكندر ولدين اثنين ، هما اغريبا وهيرودية ، كما مر . وكان اغريبا ، يوم قتسل ابوه ، طفلا ، لا يعرف من دنياه ، غير احضان الجواري ، اللواتي كنيفمرنه في ايام ابيه ، بجميع اسباب العناية والعطف . فلما اصبح فتى ، ورأى اعمامه ، ارشيلاوس ، وهيرودس ، وفيلبوس ، يحملون صوالجة السلطان والعز ، في الامارات التي جعلها اغوسطس قيصر ملكا لهم ، صغرت نفسه، وجعل ينظر الى ماضي ابيه وجده ، نظرات الوارث الابي ، الى مجسسده المفقود .

ولم يكن اغريبا فقيرا ، فقد ابى له ذووه ، واولياء امره شيئا مسى المال يستعين به على الحياة ، هو وهيرودية الطفلة ، ويعالج به امره حتى يكبر . على انه كان يظن وهو فتى ، ان اباه مات حتف انفه ، وان المال الباقي بين يديه فضالة الثروة التي كانت لابيه ، وكان اعمامه ، والقائمون بتربيته وتربية اخته ، قد اوصوا الجواري والغلمان ، بان يكتموا الولدين حادث ذلك القتل الرائع ، ويظهروا لهما ، ان اباهما سقط في السامرة ، عن ظهر الجواد ، وكان سقوطه سببا لوته ، بعد يومين .

ولكن الصدور لا تحفظ الاسرار الى الابد ، فلما اصبح اغريبا في الحادية عشرة من العمر ، لفتت نظره مظاهر مربيته المصرية ، التي كانت للفف من النظر الى الرجال الذين ينتمون الى هيرودس الكبير ، وتحاول الهرب كلما وقعت عليهم العين ، ثم لفت نظره مظهر اخر ، يوم نفسسى الرومان عمه ارشيلاوس عن اليهودية ، فقد سمع تلك المربية تقسول : « هكذا يخسر ابناء القاتل ما يملكون . . . . »

فقال لها: ماذا تقولين يامنات ؟ فتلالات الدموع في عيني المسسراة وجملت تحدق اليه وهي ساكتة . . اما هو فقال : من هم ابناء القاتل ؟ فاخدته بين ذراعيها واجابته قائلة : هم اعمامك يا مولاي !

\_ وهل كان جدى قاتلا أ

ــ كان قاتلا وظالما يسفح دماء الابرياء في كل يوم من ايام ملكه! قال: قصى على ما تعلمين عن هذا الظلم . . .

قالت خبر لك يا مولاى ان نظل جاهلا كل شيء .

- ولكني اربد ان اعلم كل شيء . . فترددت قليلا في الجواب ثـــم هامسته والبكاء يتردد في صدرها قائلة له : اذن فاعلم ان اباك قتل ذبحا ولم يسقط عن الجواد كما قيل لك . .! فارتجفت شفتا الفتى وقال : ومن هو قاتله ؟

- اما الذين ذبحوه فجنود جدك هيرودس ، واسا الامسر بدبحه ، فجدك نفسه . . فاصيب الفتى باللاهول . . ثم بكى حتى بلت دموعسه رداءه ، ولم يلبث حتى مسح تلك الدموع وظهر بمظهر الرجال قائلا : لا تخفي عني كلمة واحدة مما تعلمين يا منات فانا اريد ان اعلم كل ما جرى ف هذه اللحظة . . وهل تكف عن البكاء بامولاى 1

ـ لقد تركت البكاء للاطفال فقد اصبحت رجلا . . فضمته الـــى صدرها قائلة : كان لهيرودس الكبير ، من زوجته مريمنا ، ثلاثة بنــون ، هم اسكندر وهيرودس وارسطوبولس ، ابوك . وقد ارسل الثلاثة الــى روما ، ليقتبسوا فيها العلوم ، مع ابناء الملوك . .

\_ ومن هو اصغرهم ؟

ـ هيرودس وقد مات في عاصمة الروم ، وكان جدك قد قتل مريمنا

امهم باغراء الجته صالومي

وبعد ذلك 1

ـ دعا هيرودس ولديه الباقيين في روما ، الى اليهودية، وزوج عمك اسكندر ، بكلافيرة ابنة ارشلاوس ملك الكبادوك ، واباك ، ببرنيس ابنة صالومي نفيها !

\_ ائة القاتلة ؟

نعم كانت امك ابنة قاتلة ولكنها كانت بريئة ، ولم تشأ ان تشارك امها في الاكاذيب والسعايات ، غير ان صالومي لم تهدا ، فقد نفخت في صدر اخيها الحقد على ولديه ، وخبرته انهما يريدان ان يخلعاه عن العرش، انتقاما لامهما التي قتلها من قبل .

- \_ وصدق الملك ما قبل له ؟
- ــ لم يصدّق شيئا في اول الامر ، ولكن صالومي اوغرت صعده ، فاستدعى عمك انتيباتر ، الذي هو بكره ، والذي كان قد ابعده منسسه ، وتربه اليه ، واثره على الحويه .
  - ـ ثم ظهرت الخصومة بعد ذلك بين الاخوة الثلاثة...
- اجل يا مولاي حتى قام في ذهن جدك اخيرا ، ان اباك واخساه يريدان ان يقتلاه ، فشكاهما اولا الى اغسطس قيصر ، ثم رضي ، ، ، ثم نارت نفسه وسار بهما الى بيروت ليحاكمهما في مجلس الحكماء ، ثم رجع وهما ممه الى صور ، وبعث بهما الى السامرة مع بعض جنده فقطمسوا راسيهمسا . .
  - واين هو عمى انتيباتر اليوم .
  - \_ قتله ابوه بعد موته بخمسة أيام .
  - ـ اذن كانت حياة جدى حياة قتل ، وذبع وسعايات .

نعم حتى انه كان يطيب له ، وهو يلفظ الروح ، أن يستفح الدمسا, البريئة ، وينظر الى المجثث تملا الساحات

- ...وماذا فعل اعمامي هؤلاء لا
- ماذا فعلوا يا مولاي اكان هم ارشيلاوس ان يجلس على العرش وهم هيرودس وفيلبوس ان يتازعاه الملك ، فخسر الثلاثة تاج اليهسود ،

وانتهى الامر الاول بالنفي كما تعلم ، ورضي الاخسران بالجيدور والجليل مسرا لهما .

ولم يبق لي وانا حفيد هيرودس مكان اضع فيه قدمي كما تريسن . . . . نعم يا مولاي لم يبق لك غير قبضتين من المال تنفقهما ثم تستجدي المحسنين من ابناء اورشليم . . ففك قليلا ثم قال : ساستجسدي الزمسان القاسي الذي جار على واظفر به . . قولي لي الان يا منات . الا تستطيعين ان تربي اختي هيرودية وانا بعيد عنها لا فصاحت ملعورة : انت تبعسسه و اورشليم يا مولاي

- اجل ، فلا يمر شهر حتى تحجب البحار بلاد اليهودية عــــن ههـــن

ولكنى لا اطيق ان اسمع ما تقوله

م بل تفعلین کل ما امرك به ، فقد اصبحت من الرجال كما قلت ٤ والرجل النبيل لا يرى مجده الزائل ويفض الطرف عنه .

قالت: الى ابن ترجل با ولاي 1

ب الى روما فارى اغوسط بوس .

- ومن مقربك اليه ؟

- افتش في روما فقد اجد فيها صديقا لابي . .

ـ. ولكنك صغير وانت لا تعرف احدا .

- قلت الله اننى اسسيت كبيرا وساذهب ،وستتمهدين هيرودية هالمناية ريثما اعود . قالت : استحلفك بدم ابيك الا تفعل .

ـــ بل احلف بهذا الدم اني ساسترجع المجد الذي خسره ابي ولسم. ببق لي منه غير ذكراه . .

اذن فاعهد الى بعض ذويك إن يتعهدوا هيرودية فقد أموت أنا.
 بعد أيام .

قال: ساخاطب شقيقة امي بالامر.

قالت: اترك من ذكرت يا مولاي ولا تنس انها ابنة صالومي التسي. فللت اباك .

ـ ومع ذلك فهي اخت برئيس التي ولدتني ...

- ـ اقد ماتت برنيس من القهر ، بعد مقتل ابيك وكانت تبغض امها وجميع الذين تامروا على البريء . . . .
  - \_ والى من الجأ اذن ؟
  - الى عمك فيلبوس والى الجيدور . . .

قال: لقد علمني دم ابي المسفوك في السامرة ، الا اثق باحد مسن مؤلاء الاعمام . .

- \_ ولكن هيرودس يربى البيد ابنة عمك القتيل الاخر .
- اذا رضيت البيد بان تعيش في قصر هيرودس فانا لا ارضيي،
   واخشى ان ترافقني هيرودية الى روما فتخسر العظف الذي تراه الان..
   اتتركين اورشليم يا منات ؟

قالت : وهل يريد مولاي ، ان اجر شيخوختي الى روما فاموت فيها وادفن في مدافن الفرباء ؟

قال : لم يبق اذن الا ان اعهد اليك والى جارنا عزرا ، الذي كــان مخلصا لابي ، في تربية هرودية ...

قالت: افعل ما تشاء يا مولاي ، ودعني اضمك الى صدري في كل ساعة قبل ان ترحل ، لان الموت سيغمض عيني وانت بعيد . . . فانطرح الفتى بين ذراعيها ، وحبس دموعه التي وعد بان لا يلرفها بعد الان . ولم يمر شهر على هذا الحديث ، حتى ركب اغريبا البحر ، الى عاصمة الروم، ومعه خادمه الامين سبيسيان وبقيت هيرودية في اورشليم ، يتمهدهسا عزرا ومنات . .

طوى الزمان بضعة عشر عاما كما طوي امس . . فاصبح حفيسه هيرودس كفي روما، من اعظم الرجال ، واصبحت اخته هيرودية فسسى اورشليم ، سيدة النساء . واغريبا لا يترك روما ، ولا يذكر بلاد اليهود. . الجل ، لم يكن يريد ان يعود الى اورشليم ، الا على مركبة المجد ، تحيف به عظمة الملك ، والملك لا يستمده من رجال اليهود ، بل تجود به عاصمة المالم على من تحب ، والويل لمن لا يسلم بما تجود به . لقد لقي اغريبا بين الرومان اصدقاء لابيه ، فعاش بينهم كانه منهم ، ونشأ في بيئة صالحة راقية ، هي البيئة التي ينشأ فيها ابناء الامراء . ولم تكن هيرودية ، في

ذلك الحين ، بحاجة الى مال اغريبا ، فقد تزوجها عمها فيلبوس ، عندما ابصر جمالها الخلاب ، واضحى المال بين يديها تنفق منه ما تشاء بدون حساب ، وفيلبوس مستسلم اليها ، وعبد لارادتها التي لا ترد .

وقد وصل الى اغريبا نبأ ذلك الزواج ، فابتسم ابتسامة غسريسة هي ابتسامة الحقد على اعمامه وذويه ، اللين كانوا جميعهم في نظسسره، خصوما لابيه . ولم يشأ ان يكتب الى اخته وعمه كلمة رضى ، بللبث ساكتا كان الامر لا يعنيه ، وكانه روماني لا صلة له باورشليم واهسسل اورشليسم .

اجل ، لقد ستى الفتى الطامع الى المجد ، اورشليم الجاحدة ، التي كانت عونا لجده الظالم على ابيه البريء ، ولم يبق له فيها من يستحسق علايته ورضاه . حتى ان هيرودية نفسها كانت في نظره خائنة ، ولولم تكن كذلك لا رضيت بغيلبوس زوجا لها على ان فيلبوس وهيرودس كانا بريئين من هم اخيهما ، فقد كان امر ارسطوبولس في يد هيرودس الكبيرواخيه واخته ، ومع ذلك فأغريبا الثائر على السرية ، كان واثقا بان الجميع اشتركوا في ذلك القتل ، ولم يرد ان يؤمس المسيداءة .

وكانت منات مربيته المصرية ، وعزرا جاره الشيخ ، قد ماتا ، وقد استولى عماه هيرودس وفيلبوس على ما بقي له في اليهودية ، من مناع ومال ، على ان يعطياه ماله عندما يعود . وكان اغوسطوس قيصر قدمات ، في السنة الرابعة عشرة للمسيح ، وخلفه على العرش ، صهره طيباريوس ورج ابنته ، الذي ابلى البلاء الحسن ، في حروب روما مع الجرمانيين . والموسطس نفسه ، هو الذي جعل صهره وارثا المملك وكان طلاب العرش والموسطس نفسه ، هو الذي جعل صهره وازئا المملك وكان طلاب العرش فلما ان يضمه طيباريوس على راسه ، وتنازع ذلك الناج ، بضمة قواد ، هم رجال الميادين ، فلم يستطع طيباريوس ، الا ان يتناول سيفسسه ورحل الميادين ، فلم يستطع طيباريوس ، الا ان يتناول سيفسسه ورحل الميادين ، فلم يستطع طيباريوس ، الا ان يتناول سيفسسه والمناود وهو من ابطال الرومانيين ، فخمدت الاصوات ، واستقسام المورانيين . .

وكان اخو طيباريوس صديقا لارسطوبولس ، والد اغريبا ،وقسد احاط اغريبا بعنايته ، في روما ، ومهد له جميست الاسبباب التسبى تمهسد لابناء الامبراء ، فشعسر حفيسد هيسرودس الكبير ، بان ا الحظ بدأ يبسم له ، وجعل يرافق اخا القيصر الى البلاط ويطلع على شؤون السياسة والحرب ، في القصر الملكي العظيم . ولاخسى القيصر ولد صغير يدعى غايوس كاليكولا ، آثره عمه طيباريوس على جميع ذوبه ، وادناه منه ،واكره النبلاء والامراء على احترامه والخضوع له .

وكان كاليكولا يحب اغريبا ،كما يحب الاخ اخاه الاكبر حتى انالناس كانوا يقولون ، كلما راوهما : لقد جاء الاخوان . وقد تمادى القيصر في حبه ابن اخيه ، وايثاره اياه ، فلم يلبث حتى تبناه ، وهو غلام ،واعلىن لنبلاء الرومان ورجال الجيش ، ان كاليكولا ولىعهده .

والفلام لا يعرف ما هو الملك، ولا يبالي الا بفرس له يجعله خدمه على ظهره، ويطوفون به في الاسواق ، على ان القدر كان يدفع اغريبا الى الامام قان طيباريوس، يوم جعل كاليكولا وليا للمهد، ابصر أغريبا يروح ويجيء في احد اروقة البلاط، ومظاهر البشر على جبينه فقال لاخيه: أهذا هسو ابن ارسطوبولس الذي ذكرته لى ؟

۔ نعم یا مولای

\_ وهل يقيم العمر كله بروما ٢

- لقد رأى روما خيرا من أورشليم فأقام بها .

فاوما الى حاجبه بان يدعوه اليه ، فاقبل اليهودي ، والابتسامية لا تفارق ثفره ، وجلال الملوك بسبط حوله ظله ، فقال هيصر : انت اغريبسا حفيد هيرودس ا

ـ اجل يا مولاي انا اغريبا الغريب عن قومه!

قال: كنت في روما يوم بعث جدك يستشير اغوسطوس في امر قتسل ونديه اللذين كانا ينازعانه الملك ، ثم قال وهو يريد أن يختبر نفسه أوكنت واثقا بأن الاثنين سيموتان ، لأن صاحب العرش ، أن لم يقطع الايدي التسى تمتد اليه لا يطح لأن يسود الناس . .

- ولكنهما لم يطمعا بالعرش يا مولاي .

- \_ ومن قال لك ذلك ؟
- \_ المراة التي ربتني . فقهقه ضاحكا وهو يقول : اهي من اورشليم : \_ انها مصرية . .
  - 'قال: الرجل الذي يسمع اقوال المرأة يخسر كل شيء.
- قال: لقد كانت مخلصة لابي وظلت على اخلاصها حتى اغمض عينيها الموت.
  - اذن كان هيرودس ظالما لا يشعر بما يشعر به الوالدون . . .
- ــ هكذا يقولون يا مولاي ، وقد علمته القسوة والظلم اخته صالومـــي واخوه فيروراس .
  - \_ وهل كان الاثنان ببفضان اباك ؟
- نهم يا مولاي ، وكان هيرودس قد قتل باغرائهما ، جدى مريمنسا، فخافت ضالومي ان يملكابي بعد ابيه ، فيثار بامه .
  - وانت يا اغريبا ؟
    - \_ ماذا یا مولای ؟
  - الا تفكر في الثار ؟
  - لقد رايت أن أنسى الماضي يا مولاي وأفكر في حاضري .
    - قال: صف لنا حاضرك ...
- قال: تركت بلادي لاقيم بروما مع جماعة المخلصين لمولاي القيصر.
  - ـ ولكنك قدمت روما وانت صفير لا تمرف ما هو الاخلاص .
    - قال: لقد ورثت اخلاصي من ابي يا مولاي .
      - ـ وهل تقضى العمر كله بعيدا عن قومك ؟
        - اخشى ان اعود اليهم فأموت .
- مد تربد أن تقول أن في أورشليم أشخاصاً لا يطيب له مالعيش آلا أذا المناسوك .
  - \_ اصبت یا مولاي
  - ــ ومن هم هؤلاء الاشتخاص أ
  - عمى هيرودس ومن يعيش في ظله من الكهنة والزعماء .
    - ... أن هيرودس رئيس الربع في الجليل البس كذلك؟

- اجل ، وقد يؤثر أن تضمحل ذرية هيرودس الكبير ليخلو لهالجو.
  - ــ ولكنه سيد قومه وهو لا يطلب غير هذا ؟
  - ـ بل يطلب أن يكون صاحب عرش ، وأن يكون له تاج . . !
- قال: لقد حطمت روما تاج هيرودس فهيلا تخلق بعده تاجا لاحد . .
- ـ ومع ذلك فهو يتظاهر باخلاصه لقيصر ليجلسه على عرش اليهود
  - \_ اتمرف ما تقول يا اغريبا 1
    - ـ نعم ، مولاي
  - قال: احذر فقد يثبت القيصر ، بعد قليل ، انك كاذب .
    - \_ اذا ثبت ذلك فاضرب عنقى..
- \_ وكيف تستطيع أن تذكر مطامع عمك وأنت في روما وهوفي الجليل ؟
  - ــ احلف لك يا مولاي انه يكاد يدوب شوقا الى تاج ابيه . . .
    - ــ ومن اين لك أن تعرف ذلك ؟
- ــ لقد قيل لي إن عمي يشبه إباه في كل شيء ، والرجل اللي يشهد مقتل اخويه وهو ساكت ، لا يتردد اذا استطاع، في أن يجعل اليهوديــــة كلها ، تحت لواله .
  - قال: اتقص على قيصر حكاية تمليها عليك الظنون؟
- نعم وستصدق ظنوني بعد حين فيعلم مولاي عندئد ان اغريبسا، يعرف ما في القلوب . وكانت لهجته لهجة واتق بما يقول ، فقال قيصرلاخيه اذا كان هذا فلم يبق الا ان يجمع هيرودس ابناء قومه ويشهر في وجسه روما السيسف .
  - فأجابه اغريبا قائلا: بل يستمين بفير قومه يا مولاى .
- ــ ولكنه لا يجد عونا له غير العرب وهؤلاء لا يتصدون للرومان . . .
  - ـ واي شيء يمنعهم من ذلك ؟
    - ـ خوفهم من قيصر . .
- اذا وضع هيرودس يده في ايديهم اقتحموا المجال ولم يبالسوا . فقام في ذهن طيباريوس ، ان اغريبا يحاول ان يوغر صدره على عمه ليسلبه الامارة ، فيجلس هو في مقعدها الرفيع . . فقال : لقد مر على وجودك فسى روما بضعة عشر عاما تعلمت فيها الاخلاص للمرش الروماني على ما نظن،

## الم تقل هذا الان ا

- \_ بلــــى
- وهل اصبحت من المخلصين ١
- بل اصبحت عبد لمولاي يفعل بي ما يشاء .
- ــ ولكن قل لنا ما هو هذا الاخلاص الذي يعلى عليك السعايسية الإسريساء؟،

قال: لم اكن ساعيا باحد يا مولاي ولكني خبرتك ما يخطر لي ومسا

قال: لنفرض أن القيصر صدق ما تقوله له، وعزل عمك عن ولايته هم ظهر له بعد ذلك أن هيرودس كان بريثا، فعاذا يقول الناس عنه ؟!

- اعود فاقسم لمولايان هذا العم غير بريء مما ذكرته لك . . فهامس الحاه قائلا : لقد انزلت في قصرك بهوديا نماما يريد ان يستغل منايتك به وطفك عليه . . . !

قال: اضمن لمولاي صدق الرحل واخلاصه لقيصر.

ــ بل تضمن اخلاصه لنفسه ليس غير . . . اتريد أن يمتحن القيصر المتحانا أخر كافي هذه الباعة ؟

- \_ نعم ، فقال لاغربها: اذن تقسم أن عمك يطمع في عرش أبيه .
  - \_ هدا ما اراه یا مولای وانا واثق به .

قال: لقد صدقك القيصر وسينفي هيرودس عن الجليل . . ولكن يجب أن تدلنا على الرجل الذي يخلفه في الامارة . . أتعرف رؤساء اليهود؟

- ـ لا اعرف احد يا مولاي .
- ــ ومن هم اليهود المقيمون بروما ؟
- ليس فيهم يا مولاى من يصلح لولاية الجليل . .

فاصفر وجه الفتى قائلا: اياذن لي مولاي ان اقول كل ما اعلــــــم وانا آمن ؟

ــ ناذن لك .

قال: أن أغريبا الذي أردت أن تشرفه بحبك يلتمس منك أن تبقيسه بين يديك ، وتبيح له الدخول إلى بلاطك ، عندما بشاء.

- \_ وتأبى يا اغريبا ان تصير من الولاة؛
- نعم با مولاي فانا لا افكر في الرجوع الى اليهودية الان .
  - ـ وهيرودس ٢
- اما هيرودس فتستطيع يا مولاي ان تأمر الوالي الروماني ، فسى اورشليم ، بان يبعث اليك اسماء الاشخاص الذين يصلحون لان يقومسوا مقامه ، في كرسي الحكم . فابتسم شقيق القيصر ، واشرق جبينه . امساطيباريوس فكان يقول: يظهر انك تخاف اليهود ولا تجسر على الاقامة بينهم ثق يا مولاي باني لا اخاف احدا منهم ولا اعبا بهم جميعا ولوكانوا اعوانا على ولكني اؤثر روما على الجليل ، ولا اريد ان أتولى اليوم امرهسم ولو حعلوني من الالهة .!
  - وكيف تستطيع وانت هنا ان تسترجع ما سلبوك اياه ؛ فقال في نفسه: ساسترجع كل شيء او اموت .
  - ثم قال له: حسبي ما اراه من عطف مولاي القيصر واخيه .
    - قال: اتكتفى بما انت فيه الان ؟

ـ نعم يا مولاي ولا اطلب إلا ان تجعلني من عبيد البلاط . فأيقـ ن طيباريوس عندئذ ، بان الفتى لا يطمع بولاية الجليل ، فقال له : لقد ثبـ نا الان انك من المخلصين لنا ولم تكن ساعيا بعمك فابق اذن في روما مساطاب لك البقاء ، على ان تقيم بالبلاط ، فقد جعلك القيصر من رجاله ، وقال لاخيه : قل لاصحاب الشأن في بلاطنا ان اغريبا من المقربين الى قيصـ لاخيه ايكفيك هذا ؟ فجئا الشاب على ركبتيه وجعل يقبل قدمي طيباريوس وهو يقول : لقد وهبت لى يا مولاي ما لا استحقه فدمي لك . فوضع يده على كتفه قائلا : انهض يا اغريبا فائت الان في منزلة كاليكولا ابن اخينا الســـلى احببته . وامر فاعطوه من المال ما يستطيع ان يعيش معه كما يعيش نبلاء الرومان . .

وعندما انصرف الفتى كان واثقا بانه قد وضع قدمه على درجيات العيرش.

عرفت اليهودية كلها ، ان اغريبا بن ارسطوبولس ، اصبح من رجال القيصر الروماني ، وتناقل الرؤساءوالكهان هذا الخبر ، حتى بلغ هيرودس وفيلبوش ، ورددته اقواه الرجال والنساعفي اورشليم والجليل والجيدور ، وقد ارتفع راس هيرودية كبرا ، وقام في ذهنها انها ستمسي مرجمسا لقومها ، في كل ما يحتاجون اليه . . بل قام في ذهنها ان امر اليهودية اصبح في يدها ، تولي من تشاء وتعزل من تشاء ، ان الحظ الذي ابتسم لاخيها ، في بتسم مثل هذه الابتسامة ، لاحد قبله من اليهود .

اجل ، يستطيع اليهودي ان يكون سيدا في قومه ، كما يستطيع ان يجلس على كرسي الكهانة ، والزعامة ، والحكم ، ولكنه لا يستطيع ان يجلس في حضن قيصر كما جلس اغريبا ، ويكون من رجال الراي، في ذا كالبلاط ، العظيم . . ولكن هيرودية لم تكن تعلم ان ذلك الاخ ثائر على كل من ينتمي الى اعمامه الاحياء والاموات ، وكانت تظن من قبل ان سكوته الطويسل ، وحجبه عن قومه مظهر من مظاهر الشباب الطائش ، الوئاب .

وقد وصلت اخبار اغريبا الى اليهودية ، قبل ان تزف فدرة العربية الىهيرودس ، ببضعة ايام . فراى هيرودس ان امامه حاجز اخر يعنصه من الوثوب الى العرش ، وهذا الحاجز هو اغريبا نفسه ، الذي خسر عسزه بعد مقتل ابيه . لقد امن شر العرب ، وهم اعداؤه ، بعد تلك المعاهسدة ، ولالك الزواج ، ولكنه لم يامن شر اغريبا الا اذا استند الى ذراع قوية ، وقفه عند حده ! ولم يكن بين اليهود كلهم ، من يستطيع اخماد تسسورة الفنى ، الا هيرودية نفسها فهي من لحمه ودمه ، وكلمة واحدة منها تنسيه مقده ، على ذويه . وهيرودية ، وثابة العاطفة ، سهلة الماخذ، يفرهاهيرودس مماله ، ويحيطها بعنايته ، فتستسلم اليه بالنفس والجسد وتكون اطبوع اله من خياله ! وماذا يخسر رئيس الربع ، اذا هواستهوى تلك المسسراة الممنع وسائل الاستهواء والاغواء ؟ . . . بل ماذا يخسر اذا هو جعلهاعشيقته ، ومعبودته ، وهي ملكة الحسن والجمال ، وصاحبة الفنج والدلال ؟!!

اجل ، يخسر ولاء فيلبوساخيه ، اذا عرف ان زوجته آثرت هيرودس

عليه ، ولكن . . . ليمت فيلبوس !! وليفن العالم كله !! وليسلم التاج الله ي يحلم به !!

واما فدرة ، فهي الفتاة الفريبة التى تؤثر خنق غيرتها ، على التظاهر بها في قصر يفص بالنساء اليهوديات ، اللواتي يرقصن في كل ليلة ، ولا ينظرن الي كل غريب ، اذ ن فليمش هيرودس الى الامام ، ولتسقط السما على الادض ، فهو لا يعبأ الا بفرضه ، ولا يرسل نظسره الا الى غانته . .

وبينما كانت هيرودية ترقص يوم الزواج ، وتتلوى امام القوم فتفتس العقول ، كان هيرودس يفكر في اجتذابها اليه ، ليجعلها غذاء لقلبه الظمآن، ويصيرها في الوقت نفسه ، آلة بين يديه . . . ! وكات هيرودية ، تفكر من الناحية الاخرى ، فيما يفكر فيه ، وتنظر الى القصر الذي نزلت فيه فدرة ، بعينين تلمع فيهما نار الحسد ، وكلما خطرت لها الجيدور ، خفق قلبهسا مضطربا في صدرها الفياض ، بالشهوات . . ان هيرودية الساحسرة ، لم تخلق لتعيش بين رعاة النوق ، بل ارسلتها الطبيعة الى العالم ، لؤلؤة فى مجالس الانس ، ونورا يستضيء به ابناء الظلام في قصور الاغنياء والعظماء . لقد كانت بلاد اللجا والجيدور ، في نظرها ، منفى لكل نفس تتوق السسى اللاهى ، وسحنا لكل قلب شاعر ، بخفق على الحب !

واي شيء تراه هيرودية في الجيدور \$ انها ترى ، في النهار ، حسراس زوجها يروحون ويجيئون في الاروقة والساحات ، والوفود تتبع الوفود من ذوي الحاجات ، وتاوي في الليل ، الى مخدعها ، لترى الى جانبها ، المخدع الاخر ، زوجها المريض ، الذى يتقلب منذاعوام على فراش الالام والاوجاع! . لقد اصيب فيلبوس بمرض لا يرجى له شفاء منه . وعانى منه ما يعانيسه كل فتى جبار كثير الاحتمال ، وكلما اشتد مرضه اشتدت عزيمته وصلب عوده . . حتى امسى جلدا على عظم ، وشبحا يتلالاء نور الحياة الضيف، في عينيه . وكانت هيرودية ، في بادىء الامر ، تشعر بعض الشعور ، مسع زوجها المتالم ، وتستند الى مقعدها ، بالقرب منه ، تواسيه ، وتداريه ، ولكنها ملت اخيرا حياة العزلة ، وحياة السجن وارسلت نظرها الى مدن الههودية تستعرضها في مخيلتها ، وتختار لها منها واحدة تنتقل اليهسا

ولسترجع حربتها المقيدة ، والضائمة ، في جبال اللجا الوعرة ، وصحسراء الجيدور الجرداء . ولم يكن امامها غير الجليل ، فهيرودس عمها واخسو روجها ، صاحب قصر عال تغد اليه طوائف الناس ، من كل قطر ،وصاحب مرش صغير يحجه اليهود، من كل اقليم ، وهذا ما ترغب فيه ابنسسة السطوبولس ، الطامحة الى الظهور ، كما يطمح اخوها اغريبا ، الى المجد .

فكانها كانت تعشق رئيس الربع قبل ان يدعوها الى حفلة زواجه ، الله كانت تعشق حياة قصره الحافل بصور العيش الخلابة ، واسبسباب الله والحب .

واضطرمت نار ذلك العشق ، يوم رات فدرة الحسناء ، جالسة حيث بجلس امير الجليل ، وابصرت جواريها العشر يرفلن بثياب الديسباج ، وبهتسمن لها كلما ابتسمت لهن . وكرهت عندئل ، ان تجيء فتاة من بترا، ولستولي على قلب هيرودس وماله ، وتستاثر بارادته وسلطانه . وكانت للك العاطفة ، عاطفة حسد ، كما مر ، والحسد اخو الفيرة ، ثم امست عاطفة غيرة قاتلة ، ولا توجد الفيرة الاحيثما يوجد الفرام .

وبدات هيرودية ، منذ تلك الساعة ، بتمثيل دورها ، كما بدا هيرودس بمعثيل دوره ، هي تطلب الحب والسيادة في القصر ، وهو يطلب الحسب مللها ويطلب من ورائه تاج الملك . وكان واثقا ، بانه سيجعلها سياجسسا، بهله وبين اغريبا كما قرأت . لاجل ذلك رأيته يتردد في جوابه ، عندمسا ملكت اليه كبرياء فدرة ، ثم رأيته بعد قليل يعترف لها بانها بهجة قصره، ولور هينيه . . . . . فكانه كان يقول ، انها كل شيء ، وان فدرة ليستشيئا.

اجل ، كان ذلك معنى قوله ، وهيرودية اللعينة من اقدر الناس على اهراك معنى الاقوال والالغاز . ولعلها كانت تريد ان تصيد ولي عهد العرب، لابلة عمها البيد ، لتستولي بواسطتها على قلوب رجال البلاط العربيي ، ولسود بترا ، كما تسود الجليل! امراة ، متكبرة ، مستهترة ، مفنيساج، الريد ان يحجب جمالها ، كل ارادة وكل سلطان . . .

# 45

ودع ولي العهد اخته ، بعد اسبوع ، وعاد مع رجاله الى بتــــرا ، وهو يفكر في ذلك الشبقاء الذي قذف الملك بفدرة ، الى هوته. وكان قـــد

أوصاها ، قبل أن يفادر الجليل ، بأن تصبر على كل ما تراه وتسمعسه ، وبأن تخبره كل ما يجري حولها، من مظاهر وحادثات . . فلم تجبه بغيسر الدموع ، ولكنها كانت تقول في نفسها ، ستهنأ أنت يا أخي بزواجك ، أما أن فقد شقيت . .

ولم يرد الاثنان ان يتشاكيا الفراق ، فقد جعلا ساعة التوديع قصيرة، وانثنيا ، هي الى مخدعها الزاهي ، وهو الى قومه ، يامرهم بالركوب . وقد رافق هيرودس القوم ، الى اطراف الجليل ، ووعدهم بان يكتب الى الملك عن كل ما يحدث من سياسات . وكان الملك ينتظر رجوع الرجال المسالهم عن ابنته في منفاها الجديد، والملكة الوالدة لا تكف عن البكاء . وقد خطر لا يتاس خاطر فجائي غريب ، لم يعلم اي مظهر من مظاهر صهره اليهودي اوحى به ، هو ان التعاسة والشقاء سيرافقان فدرة ، بعد ذلك الزواج . فلما رجع القوم ، قص ولي العهد على والديه ما راوه في الجليل ، من حفاوة وتكريم ، ولم ينس ان يصف لامه ، موقف فدرة الشريف ، بين طوائسف اليهود ، وكبار الرومانيين ، ولم يجسر احد من رجاله ، على ان يقول غير ما قال . .

اجل ، ان قلب مالك يكاد يذوب من الاسى ، ولكن الحكمة تقضي عليه بالا يعكر على والديه صغو العيش ، بل كانت الحكمة تقضي عليه بالا يطعى اباه في القلب . . .

وجعلت امه ، تعيد السؤال وتستعيد الاخباد ، وهو يروي لهسسا الحكايات ، عن عظمة هيرودس في امارته ، وعن انس كهان اليهود وعظمائهم ويعد لها بنات الاشراف اللواتي جعلهن هيرودس جواري لزوجته . . حنى هدا روع الملكة ، ووثقت بصحة الرواية التي تطمئن اليها النفس ، وهي لا تعلم ان النار بدات تشتعل ، في قصر امير الجليل . . .

# 30

لم يتردد ولي العهد بعد أن رأى والديه ، في اللهاب ألى منزل عباش فهو على نار ... وشقيلة على نار ...

وكان اللقاء ، اثرا بليغا من اثار الحب الطاهر الذي يتغلل في صدرو,

الماشقين ، تبثه هواها ، ويبثها هواه ، والاثنا نيلمنان الزمان ، الــــــذى بقضي بالفراق ، وقد نسيا كل شىء ، الا النظرات المدبة التي يرسلهـــــا الواحد الى الاخر تتلالا فيها عاطفة الحب .

ثم صحا مالك وذكر زيدا ، فقال: نسيت ان اسالك عن زيد فانسا لم اره . فتنهدت شقيلة قائلة: لقد كاد زيد يطلق بترا ايها الحبيب!

- \_ ماذا ؟
- نعم يا مالك فقد قضي الشهر كله وهو في الصحراء على ظهر فرسه! - ذهب ولم برجع ؟!
- يجيء في كل اسبوع ليلة او ليلتين ، دون ان يخاطب احدا اوينظر الله احد ونم اره مرة باسم الثفر .
  - واى شيء يصنعه في الصحراء ١
- ـ يقول انه يطارد الظباء، وعندما سالته مند بضعة ايام ان يعود الى عنوله فسحك ضحك الهازيء وقال لى: خير لى ان الهو بقوسي ، واداعب فرسي، من ان تقع عينايعلى الناس الذين لا يبالون الا بانفسهم ، ولاينظرون الا الى الاغراض . . .
  - فنمتم قائلا: مسكين زيد فقد ضيع الياس صبره وهداه .
- ولكني اخشى ان ينتهي به الامر الى ما تكره .. قال سالحق به فلا الله ولو كان في مصر ...

وبينما هما بتحادثان ، والشمس تتوارى في اخر الافق ، اقبل زيد ، ولوسه في يده ، وهو يسأل عبيده عن ولى العهد . فناداه قائلا : ادن يسال فهذا هو ولى العهد الذي تسأل عنه . ففتح ذراعيه ، وتعانق الفتيان وله يقول : لقد قبل لى وانا بالباب ، انك هنا ، فمتى قدمت ؛

#### \_اليوم

- وكيف رايت الجليل واهل الجليل ؟
- ـ رأيتهم يبسمون للغريب كانه منهم وينزلونه في الصدور ...
  - \_ اذن هم يكرمون الضيف كما تكرمه العرب.
- ساجل يا زيد ، فعاداتهم في ذلك تشبه عاداتنا الا الرقص في القصور، فصور العرب لا تعرفه . .

- ومن رأيت من جماعة الروم ؟
- ــ والى اليهودية وبعض قواده .
- فال: يصفون القوم بالكبرياء وأنا لم أحادث أحدهم
- \_ اصبت ، فقد تظهر الكبرياء في كل كلمة يلفظها الروماني.
- \_ وهل يكره اليهود هؤلاء الرومانيين النازلين بينهم كما يقولون ؟
  - ـ قد يكون ذلك اما انا فلم اقرأ هذا الكره على الوجوه .

وسمع عياش صوت ولده ، فأقبل ، والابتسامة على ثغره ، والدمع يجول في عينيه ، فأكب زيد على يده يقبلها باحترام وشوق ، وينظر السس ابيه الباكي ، الذي لم تستطع مواقف الروع ان تستنزل دموعه ، ثم قال له: اتبكى يا مولاى ؟

فارخى الفتى نظره وارتجفت شفتاه . . ثم قال عياش: وكنت واتقا من قبل بان الولد الذي ذكرت ، لا يبيع ملكه ، ووطنه ، واباه، عندما يخيب امله بغرامه ، وعندما يكره الواجب ، تلك الفتاة التي احب ، على تضحيبة حبها في سبيل الملك !! . فر فع راسه قائلا: كفى يا مولاي . قال: اسمسم يا زيد ، لقد نسيت على ما ظهر لي ، انكابن عياش نسيب الملك وكبيسر قواد العرب ، وحامل لواء الفخار تحت هذه السماء ، بل نسيت الابساه والعز اللذين تقرأ سطورهما كل يوم ، على جبين ابيك ، ولم تعد تلكسر، يوم حملك الياس الى البادية ، الاذلك الهوى الساقط عند قدمي التسام المربى ، والا تلك الماطفة التي خنقتها بد الزمان! .

فهم بالجواب فاسكته قائلا: اليس من العاد ، ان يستسلم فتسسر. الميادين الى ايدي الخيبة ، ويحني راسه للقدر الذي بخل عليه بابنسسه مولاه ؟ اتطيق يا بني ان تكون النساءاصلب عودا من الرجال ، وان تخر م مولاتنا فدرة ، من الساحة ، رافعة الراس، وتخرج انت معفر الجبيسين ؟ قل لي يا زيد ، الم تكن ابنة الملك مكرهة على ترك بترا ، كما انت مكسسره على خنق غرامك لا الم يكن حبها ، حب فتاة كبيرة النفس ، شريفة القصد، وعاطفتها ، عاطفة فتاة هي في عنفوان الصبا وزهرة العمر ؟ ابنزل الرجيل

الى الاعماق ، وترتفع المراة الى العلاء ؟ اتحب ، لتصبح ذليلا في عيون القوم، وتياس لتشقى ويشقى ابوك ؟ وجلس الى مقعده وهو ينظر اليه . . .

فقال: لا تلم يا مولاي فسلطان الفرام سلطان جائر لم يتعلم الرفق. ـ صدقت ،ولكنه يجور على الضعيف، ولايجسر على مد يده السي القسوي.

قال : ما سمعت قطان قويا استطاع ان يظفر به . .

- اما انا فقد رايت الرجال تتصدى له ، وتثبت في المجال ، حتى عنلاشى قواه ، ويتراجع ، وهو مغلوب . . لقد هممت من قبل بان تقتل نفسك ، فمنعناك ، ثم لجات الى البادية وانت ابن القصور ، ولم انسس قولك انك ستقذف بنفسك الى معترك السيوف ، يوم تنشب نار الحرب بهننا وبين الرومان ، لتموت غير آسف على الحياة . اهذه هي القسوة ؟ ام هو الضعف املى عليك ما فعلت وما تفكر فيه ؛ فاحس الفتى عندئلاءاته اخطا في جميع المظاهر التىذكرها ابوه فقال : لقد كان ما كان يا مسسولاي فانس الماضى . .

ـ لقد نسيته انا ، فهل تنساه انت ؟ فتردد العاشق الشقي ، فسى جوابه . . فقال ولي العهد: يكفي ان يتناساه . .

قال: اعترف باني لست قادرا على نسيان ماضي يا مولاي ولكنسي اهد اني ساصبر الى النهاية كما يصبر الرجال. .

فقال أبوه: وتترك الصحراء؟

- نعم یا مولای حتی لیحسبنی الناس انی لم اکن عاشقا ، ولدولا مزته لتفجرت دموعه . . لقد کان من الصعب ان یغی زید العاشق ، بمسا وحد ، ولکن ماذا یصنع وابوه یبکی عندما براه ، وقلبه یکاد پذوب ، لحسال ولده لا ومن این له ان پنسی فدرة ، وهی فی قلبه ، وامام عینیه لا

لا . . ان زيدا لا ينسى ، بل يعالج امره بالاحتمال حتى تفعل الاقدار ما تريد ان تفعله ، فيرضى بدلك ابوه ، ويرضى الملك ، وينظر اليه الناس ، كما كانوا ينظرون الى زيد بن عباش ، من قبل . ودار الحديث بين العلائة، حول المعاهدة واحوال اليهود ، وكانت شقيلة تشترك فيه ، وكلما ذكــــر هبرودس ، يحس زيد ان شفرة حادة تخترق فؤاده المحتسرق . ولم يشأ

في كل ما جرى من احاديث ، أن يسال ولي العهد أو يسال أباه ، عن الحبيبة التي حصوها عن عينيه !...

## 47

متی تعودین با هیرودیة ؟

- لا اعلم متى اعود فالامر في يد اخيك فيلبوس . . .

قال: ألا يأذن لك في المجيء الى الجليل عندما تشالين ألا في المجيء الى الجليل عندما تشالين ألا في المجليل المعود الداهية ان تمتحن الامتحان الاخير فقالت: وماذا اصنع في الجليل الاعود الله أالم تر أن بقالي في قصر بضعة أيام ضبع هدوء زوجتك أ

قال: لا اربد أن اسمع مثل هذا يعد الان .

\_ اما أنا فاريد أن أقوله كلما سالتني عن ذلك .

\_ لـاذا ؟

- لاني رايت بعيني ما لا تستطيع ان تخفيه ..

قال: لقد عرفت الان انك تؤثرين الاقامة بين الشعب الذي لا ينظر اليك كما ينظر الى الهته . .

- ــ ذلك خير من أن أقيم بقصر ينظر إلى أصحابه كما ينظرون السي عسده . . .
- \_ ولكني تلت لك قبل الان انك بهجة الجليل ، ونور حياة هيرودس. \_ ومع ذلك فانا لم انس ان للقصر بهجة ا غرى هي فدرة التيجملتها سيدة قومك !!

قال: انها سیدة القوم بالاسم وقد تكون هنالك امراة اخرى هسسى سیدتهم بالفعل ، وهده المراة هي انت .

قالت: يخيل الى انك تهزأ بي كلماذكرت هذا . . . ااكون سيدة القوم وانا في الجيدور لا ارى فيها احدا من اليهود ا

- ولكنك ستتركينها بعد حين عملى أن تبقي في الجليل الى الابد!. وكيف أفعل ذلك وأنا زوجة فيلبوس ، وهو مريض في فراشه لا يستطيع أن ينتقل من مخدع إلى أخر ؟

قال: بستعين فيلبوس على مرضه ، بجواريه . . !

- ـ واكون أنا جارية في قصرك أم ماذا ؟
- تكونين الملكة التى تنحني لها رؤوس الناس . فضحكت وهسسي عقول: اجل ،ساكون ملكة بدون تاج ، وامراة تركت رجلها لتقيم مع رجل اخر هو زوج امراة اخرى . . . اني نم اد ، في كل ما رايت يا مولاي ، خيرا من هذا الراي . . . وتحفزت الوثوب كما تتحفز اللبوة ، وكان هو بدوره بريد ان يصل الى غايته ، فقال: اما التاج فانت تستطيعين ان تعصبي بسه راسك عندما تريدين . . واما اني زوج امراة اخرى ، فانا استطيع ان امسي المرودية وينتهي الامر .

قالت: لم أفهم شيئًا مما تقوله يا مولاي.. اتستطيع هيرودية أن لعصب راسها يتاج الملك ، عندما تشاء ؟

- \_ نعــم
- \_ وكيف يكون ذلك ؟
- لقد رايت أن أجعل أريتاس العربي، حليفًا لي ، من أجل هذا أنتاج الله ذكرت .
  - وماذا يفعل ارتباس من اجله ؟
- يجرد السيف معي في وجه الرومان ، فانتزع منهم النفوذوالسلطان،
   والب الى العرش الذي كان لهيرودس الكبير .
  - واذا خانك الحظ وسقط حليفك في الميدان ؟
  - \_ اسقط خلفه ويضمحل الامل الذي عللت نفسى به .
    - ـ ولكنك لم تقل لي ما هو شأن هيرودية بذلك ؟
- تحول بيني وبين الحرب ، وتتناول بيديها التاج لتضمه على راس هرودس سيد الجليل الذي ستمسي زوجة له . . .

قالت: لا يستطيع رجل في اليهودية، أن يهبتاج الملك لواحد مسن المالها ، الا بيلاطوس الروماني ، فأنت تريد أذن أن أجعل هذا الوالي آلسة في بدي ، وأخذ التاج منه ٢٠٠٠.

- بل اربد ان تتناوله من بين يدي رجل اعظم من بيلاطوس .
  - ــ ومن هو هدا الرجل ؟
  - هو اخوك اغربها المنمرغ في نعمة القبصر!

- \_ ومتى كان اغريبا قادرا على ان يهب التيجان للناس ؟
- ان التاج يهبه طيباريوس ، بكلمة واحدة يقولها احد المقربين اليه : ولا يجمر رجل على ان يقول هذه الكلمة الا اغريبا . فرات هيمسرودية عندلذ ان تندلل ما طاب لها الدلال، لقد ايقنت في تلك الساعة، انعمهااصبع عبدا لها تقذف به الى حيث تشاء ، فقالت له : ولكن اغريبا لسم يكتسب الى كلمة عن رضى مولاه ، ومقامه في بلاط القياصرة ، وانا لم اعرف همدا المقام ، الا من إفواه الناس .
  - قال: اظن انه يلبث حتى يفعل وسيتأبك جوابه .
- وهل يخطر لك يا عم أنى اتوج هذه العربية بيدى اذا قدرت على هذا؟
  - \_ بل تتوجين راسك كما قلت . . .
    - \_ وماذا تفعل بفدرة ؟
  - انسى فدرة كأنها غير موجودة ..
    - \_ ولكن هذا النسيان ، لا يكفى .
  - \_ اذن اطالقها واعيدها الى البلد الذي خرجت منه ...!
    - ــ ومن يضمن لي الك ستفي بما تعدني به الان ؟
- ـــ اقسم لك اني سنطلقها يوم اجلس على العرش ، فانا اولا الحاجة الى سيوف العرب ، لما خطر الى ان اعاهد اباهاواجعلها زوجة لى .
- كما أنه لم يخطر لك أن تتزوج هيزودية ، لولا الحاجة إلى التساج ،
   اليس كذلك با مولاي ؟
- قال: فتنتني عيناك الساحرتان ووجهك الفياض بالجمال ، قبل ان يخطر لي ما تقولين .
  - ــ ولكني لم اعلم كيف يتم هذا الزواج وفيلبوس حيا
  - ــ تخرجينه عن حده ، فيعمد الى الطلاق ، ثم تتزوجين . . .
    - \_ وان لم تفعدل ٤٠
- تمكثين في هذا القصر دون أن تذهبي ألى الجيدور ، فيفضب لهذا الجفاء ويقدم على ما ترغبين فيه .
  - ے وابشتی سالومی ؟
  - ـ تجيء ممك الى الجليل وتقيم حيث تقيمين ..

- ـ ومع ذلك فانا ارى انه لا يطلقني ولو خسر حياته . .
  - \_ اذن ففيلبوس لا يفضب لشرفه ا
    - ــ لا اعلم ولكنى رائقة بما قلت .
  - ـ وما الذي يدعوك الى هذا الوثوق 1
- ــ ماضيه وحاضره ، واستسلامه الي في حياته مع شعبه ، وحياته في القصر ، وخفوعه لي كانه المراة وانا الرجل .
  - قال: قد يكون هذا الاستسبلام دهاء منه.
    - \_ وأي شيء يحمله على هذا الدهاء ١
- قالت: يظهر انكم لا تحبون يا عم الا اذا قضت الحاجات بهذا الحب. . قال: اذا احب هيرودس ، مضى في حبه الى النهاية ، وكان مالسه وحياته ، وهناؤه فداء لمن احب .
- قالت: الم تقل الان انك سنطلق فدرة يوم تتربع في المرش 1 بلسمى - اذن يجوز لي ان افترض ان الامر لا يتم نك الا بعد بضعة اعوام. - لكن هذا فانا لا ابالي.
- اما انا فلا استطيع ان اصبر حتى يهب لك قيصر تاج اليهسود!! اربد ان تطلقها قبل ان ترسل اليك السماء هذا التاج ، كما اربد ان ازف الهك وفيلوس حى !!..

فراى هيرودس ان تلك المراة الساحرة ، ذات العينين اللاابلتين ، والابتسامة العلبة ، قوية الارادة ، شديدة المراس ، لا تعبأ بسنة قومهسا وعاداتهم ، اذا كان لها من وراء ذلك غرض او عاطفة . . . تريد ان تتزوج ولوجها حي، وهي لا تبالي بشر فها يمضفه الناس في الافواه ، ويجعلونه مثلا غير صالح ، لكل امراة تأتي بعدها من نساء اليهود . اجسل ، لقسه سبى جمال هيرودية قلب هيرودس ، فضعف وهو القوي ، وخارت قوى دهائه ، امام دهائها الجلاب ، وكان التاج الذي يقبض عليه اغريبا بيديسه ، والذي هو امنية نفسه ، اقوى دافع يدفعه الى الخضوع لمشيئة ابنة اخيه وعلى الرغم من تينك العاطفتين القويتين ، عاطفة حبه ، وعاطفة طموحه الى المجواب ، سلاحسا الى المجواب ، سلاحسا

ماضيا في يدها ، تشهره عليه في مواقف الجد ومواقف الدلال . ثم قال : الريدين ياهيرودية أن يخالف دئيس الربع في الجليل سنة قومه، ويتزوج امراة زوجها في الوجود ؟

قالت: الرجل الذي يفكر في عرش اليهودية ، ويحلم بالجلوس فوقه ، على الرغم من الوالي الروماني نفسه ، لا يبالي بالسنة التي ذكرت .

ــ ولكني لا اطيق ان يهزا بي كهنة اليهود والشعب ، ويلعنوني فـــ المجالس والهياكل كاني من المجرمين ١٠٠

- ـ انهم اضعف مما تظن يا مولاي . .
  - واذا شكوني الى قيصر ؟
- لم يتعود القيصر أن يمد يده في مثل هذا الأمر ، فهو يعني اليهود
   وحدهم وليس للقياصرة شان به .

قال اخشى ان يئور الشعب يا هرودية ويغضب لسنته التسسي استخف بها هيرودس ، فنخسر نحن الاثنين كل شيء. .

ــ اما انا فاخشى ان اقيم بقصرك عاما او عامين ، فتلهو بي مسسا طاب لك اللهو ، ثم تامرنى بالخروج منه ، كما يخرج العبد الدليل ، الــدى بتمرد على سيده !!

قال: اكتب لك عهدا اني ساقوم بما وعدت ، وستزفين الي يسسوم يطلقك فيلبوس على مراى ومسمع من فدرة نفسها .

قالت: لااؤمن بهذه العهود بامولاي . .

ــ لاذا ا

\_ لاني اعلم كما تعلم انت ، ان الحق للقوة!

\_ ولكن سيكون لك في هذا القصر ما هو للزوجة ، من مال وجبوار وهيبة ومقام ، تحسدك عليه الملكات .

ــ على أن الناس يعلمون أنى لسنت زوجة لك وهذا يكفي.

قال: اتخافین أن يقول الناس أنك خليلة هيرودس، وأنت لاتخافينهم يوم تجعلين سنتهم تحت الاقدام ؟

قالت: لا اخاف احداعندما ازف البك . . . فحاول رئيس الربسع بطلاقة اسانه وحديثه الساحر ، ان يحملها على الرضى بما طلب فضساع حديثه وسحره ، لان ارادة هذه الفاجرة ، كانت من الحديد الذي لا يليسن

ثم قالت له وهي تبتسم: هباني كتبت الى اغريبا ولم يجب، افلا تجد من الراي ان اذهب انا نفسي الى روما لاراه، والتمس منه وانسسا بانقرب منه، ما كتبت اليه عنه ؟!

- \_ واذا فعلت ذلك ؟
- ـــ خير لي ان افعله وانا زوجتك ، من ان افعله وانا من حظاياك . .
- ــ بل تفعلينه وانت هيرودية ابنة ارسطوبولس التي تريد أن تسترجع الهمها تاج جدها هيرودس الكبير . .
- ــ لا اجسر على هذا يا عم لان اغريبا سيعلم اني حظية لك، وسيغضب لعرض اخته الذي هو عرضه . . فجعل هيرودس يفكر في امره وراسسه بين يديه . . وقد ايقنت المراة عندئل بانها ستظفر به ، ثم رفع راسه وقال: اذا لم يعمد فيلبوس الى الطلاق نظرت انا في الامر ، وفعلت ما تشائين .
  - ـ بل تعدني الان انك تعلن اليهود جميعهم اني زوجتك ..!!
- \_ اعدك بدلك وسأفي بما وعدت . . ولكن هيرودية لم تبتسم لهدا الوعد الذي تنتظره ، بل قطبت حاجبيها ورفعت صوتها قائلة : والامر الاخيي ؟؟
  - \_ ما هو ؟ طلاق فدرة!

قال: ويلك الريدين ان تفاجئنا خيل العرب فيفرق الجليــــــل واهل الجليل ، في بحر من الدماء ؟!

- وهل تطيق المراة التى تهجر زوجها لتتحد بك الى الابد ، ان يكون في قصرك امراة اخرى ، تنظر اليها كل صباح ومساء نظرات الحقد، وتسمعها في كل احظة ما لا تطيق سماعه ؟
- ولكن هل تريد المراة نفسها أن تضيع أنتاج، الذي خالفت سنسة
   أو مها لاجل الحسول عليه ؟
- ــ وكيف يضيع ؟ قال: الا يجوز أن يمنعك أخوك أغريبا ، الامــــــ الدي تطلبيــن ؟ ـ بلى
  - ومن يضمن لك تاج الملك بعد ذلك ؟
    - يضمنه السيف . .

وهل ترين أن أمير الجليل ، يستطيع أن يسترضي أمة اليهود ،
 ويستحق الرومان النازلين في هذه الارض ، ثم يتربع في عرش أبيه علسسى
 رغم الفريقين لا فجعلت تنظر إلى العلاء وهي ساكتة .

فقال: قولي يا هيرودية ،ايقدر اليهود كلهم لو اجتمعوا ، ان يظفروا بروما ، وحنودها تملأ البر والبحر ؟ ـ لا

- اذن ابن هو السيف الذي يشهره هيرودس ليبلغ غايته ؟ فعرفت انه يعنى العرب ، فقالت : هو في بترا . .

\_ ولكن بترا لا تجرده من غمده الا اذا امرتها فدرة بان تفسيل ، انتطلقها ثم نقول لابيها بعد ذلك ، اعطنا سيفك ، وارسل جنودك السيس الميادين لنسترجع التاج اللى سلبنا اياه قيصر الروم أ ثم قال : وبمسن نستعين اذا لم نستمن باريتاس أ انستعين بسوريا وهي لروما ، ام بمصر وهي مثلها ، ام بالشرق القريب ، والشرق القريب يستظل بظل العليم الروماني الظافر في كل حرب . . قولي يا هيرودية ، الا يضيع التاج ، بمد طلاق فدرة ، اذا لم بشا اغربيا ان بمنحنا اياه ؟

\_ والذا شاء أن يعدنا به ؟

- ينتهي الامر عندلذ وتعود ابنة اربتاس الى بلاد قومها .

قالت: والان احلف لي يا مولاي برب اليهود .

ـ بل فاحلف بهذا الجمال الخلاب الى سابر فيما وعدت ، فانحدرت دموعها على خديها وهي لاتكفكفها . فقال : الدرفين الدموع يا هيرودية وقد استقام لك الامر .

ـ انها دموع الفرح يا مولاي .

قال : اذا رحلت غدا فمتى تعودين ؟

- اتهيا لهجر الجيدور الى الابد ، ثم اعود مع صالومي وجــواري لنعيش في ظلك العيش الجديد الذي نرغب فيه .

\_ وماذا تقولين لفيلبوس ؟

ـ سأقول له كل شيء قبل ان اغادر القصر .

ـ ولكنه قد يموت من قهره .

ب بل يحتمل فانا لم ار رجلا اشد احتمالا منه . . ثم قالت له قبل ان تخرج من القاعة : الظن ان ولى العهد سيحدث اباه بامر البيد ؟

قال: لقد كان سؤاله عنها سؤال معجب لاسؤال عاشق كما قال ، وإنا ارى أنه سينسى .

ـ بل كانت له غاية من سؤاله لا نعلم ما هي!

ــ مهما تكن غايته فهو لا يتزوج البيد ، ولا يترك تلك الفتاة العربية الني اختارها هو وابوه ولية للعهد .

قالت: لقد خيل الى انه سيسقط في شرك الغرام وستصبح ابنة المم سيدة بترا بعد المكتين .

قال: لو حدث ذلك ، لانضمت بلاد العرب الى اليهودية ، بعد موت الربتاس ، وأمسى الملك العربي ، بعد هذا الانضمام ، عاملا من عمال اليهود. فنهضت قائلة : من يعلم قد ينتهي امر العرب بفضل اغريبا ، على مانحب، وتلاهب دولتهم من الوجود . . وهمت بالانصراف وعلى شفتيها ابتسامة الظفر ، فاستوقفها قائلا : متى تكتبين الى اغريبا ؟

\_ سأكتب اليه من الجيدور .

ـ بل تفعلين ذلك غدا قبل ان تنقلي من الجليل قدما .

\_ ولكني سارحل عند الفجر وقد أمرت عبيدي بأن يتهيأوا للأمسر وبعدوا كل شيء عند منتصف الليل..

- ومع ذلك فستكتبين اليه قبل بزوغ الفجر وساملي عليك مايجب ان تلكريه له . . . فوعدته بدلك ولم تنس ان تهامسه عند خروجها قائلة: الرجو ان تذكر دائما اني شديدة الفيرة . . . فضحك وقال : قد تفضحنا الغيرة يا هيرودية فلا تبدأي بها ولا تلفتي الينا نظر رجال القصر وغلمانه وجواريه . .

ــ اذن فتناس فدرة فانا لا اطيق ان ارها مفترة الثفر . وخرجت من القاعة كانها ملكة ، وكان تاج اليهود يفطي جبيئها الفتان ، الوضاح . . فاستلقى هيرودس بين وسائده وجمل يقول في نفسه : لا تستطيع لوات العالم بعد الان ان تنزع التاج من يدي ، فاما العرب . . واسلما ملك البرتيين . . . واما اغريبا . . وساعلم كيف اعيش مع فطرة ، واحملها على الرضى بما فعلت . . .

رات فدرة ان هيرودية ، تكاد تكون في نهيها وامرها سيدة القصر ، وصاحبة الكلمة الاولى نيه ، بل رات ان سيد القصر نفسه ، يكاد يكون عبدا لارادتها النافذة التي لاتردا. وكانت قد تنبات من قبل ، ان الفسرام سيبسط جناحيه فوق الالنين ، وسيكون لهيرودية شان في الجليل ... فصبرت اولا على ما رات ، والفتاة التي لا تحب ، يهون عليها ان تصبسر ، وان تغض الطرف عن الاذي اللي يخلقه الزواج ...

ولكن العاشقين جوزا الحد ، ونمست عليهما في مجالس القصير مظاهر الهوى ، فأحست عندلد اتها زوجة ، وارادت ان تسمع حديث الانتين ، وهمس هواهما . . غير انهاكانت كبيرة في كلشيء ، وكانسست الابتسامات تخفي لوعتها ، وتحجب النار المتقدة في العينين . ولكن ذلك الكبر كان يضمحل ، عندما تمسي في مخدعها وتفكر في ماضيها الضاحك واحلامها التي محاها الومان . . لقد اكرهها ابوها ، على ترك ذلك الحبيب، الذي احبته الحب كله ، وبعث بها الى الجليل ، لينسيها سلطانها لجديد، وبهجة تصرها غرامها المخنوق ، فاذا هي في ذلك القصر لا سلطان لها ولا بهجة لنفسها ، فكانها انتقلت من مهد المنامة والعز ، الى حضيض السلل والشقياء .

ففي اليوم الذى اجتمعت فيه هيرودية بهيرودس ، رات تلسيك الجارية الامينة ان تخاطب سيدتها بالامر ، وتشاطرها الكآبة ، التي يحس بها قلبها المكسور . . . الخفاق ، فقالت لها وهي تلرف الدموع : الا ترين يا مولاتي ان هذه المراة الراقصة ، ستفتن هيرودس وتضيع هذاه ؟

ـ بل ارى اكثر من هذا واناصابرة ..

ـ وما الذي تطمع فيه ، وهي ابنة أمير ، وزوجة أمير ، ولــها في

الجيدور قصر مثل قصر هيرودس ،ومال يزيد على ماله ؟!

- ــ انها تطمع بان تكون فتنة الرجال ، ولا تبالي بشير فها يجعله الناس موطنا للاقدام . . . اين هي الان ؟
  - ــ رايتها في الرواق اللي يؤدي الى قاعة الامير ...
    - \_ ومعها البيد ؟
  - - \_ في هذه الساعة ...

قالت: الا تعرفين ذلك المخدع الصفير الذي يضع فيه زوجي سلاحه؟ \_ بلى . .

- ان بين هذا المخدع ، وبين قاعة هيرودس ، جدارا عليه بعيض
   الإعلام الني غنمها هيرودس الكبير . . . نعم
- \_ وهذا الباب الذي ترين ، يفتح على الدهليز الذي ينتهي عند بابه ... افهمت الان ما اربد با نفتاريت ؟
- ــ اجل يا مولاتي انك تريدين ان ادخل مخدع السلاح واضع اذنسي على ذلك الجدار فاسمع كل شيء.
- اذن فاخرجي واحصي على الاثنين انفاسهما ولاتنسي كلمة واحدة مما يقولان ، اذهبي واحذري ان براك احد . واومات الى الباب السلي لأكرته لها . . . فخرجت الجارية ومشت في ذلك الدهليز الضيق الطويل، لم توارت وراء الباب القائم في اخره . . . فجعلت فدرة تبكي ، وتعتب اباها على طمعه ، واستخفافه بهواها المبرح ، وتطبق شفتيها الملتهبتين ، علسى اسم ذلك الحبيب المنكود الحظه ، زيد بن عياش .

مرت ساعة طويلة حسبتها فدرة شهرا ... ثم اقبلت نفتاريست ، والنبا المزعج على وجهها وفي عينيها فقالت الاميرة: لقد قرأت على وجهك ما تحملين ... فاذكري كل شيء . فجلست الجارية عند قدميهسسا، وقست عليها كل ما سمعته من العاشقين ، وهي تشهق في البكاء وشفتاها برتجفان .. فاطرقت فدرة ، وهي تردد كلمتيسن اثنتين ، الطسلاق والتاج ... ثم قالت وهي تبتسم : اذن سيكون الطلاق بعد ان يعدهمسا

اغريبا بتاج الملك ؟!

سانعم یامولائی وانا اری انه لیس علی الارض قوة ، تستطیسسسع اند تثنی هیرودس عما یهم به!

قالت: أنه زواج قصير العمر لم يبدأ الا لينتهي . . اذن فقد اصبت واصابت أمي يوم خطر لنا أن هذا الزواج زواج غاية . . فاين الملك الحارث ليرى مااراه ويسمع مااسمعه أ واين زيد لتقع عيناه على الفتاة الشقيسة التي طرحتها الاقدار بين يدي الزوج الجلاد الطامع بالعروش . . . اجل أن هذا الطلاق أحب إلي من الملك ، ولكن ماذا تقول نسا ءالعرب ، عندما أعود إلى بترا وأنا أتعشر بالذل ، وماذا يقول الحارث عندما أحمل اليسسه خيسة الرحاء الم

وكانها اصيبت باللهول، فاستوت في مجلسها وجعلت تنظر السمى جدران القاعة نظرات المجنون . . فقالت نفتاريت : حسبك يا مولاتي ان هذا الطلاق يمليه غرام هيرودس وانصرافه عن سنة قومه . .

ــ ولكن الناس لا يعرفون ذلك ، وقد يقولون ان ابنة الملك العربـــى لم تــــتطع ان ترضي امير الجليل . . .

قالت: ان الجواري والفلمان يفضحون الاسرار ...

\_ غير أن العالم لا يصدق هؤلاء...

ـ وماذا تصنعين وهيرودس يحلم بالناج ، ولا يبالي بالوسائــــل الني يستطيع معها ان يجعل هذا الناج على راسه ؟ فسكتت قليلا ثم قالت: الا تجدين في هذا القصر رجلا مخلصا يحمل رسالة الى بترا ؟

ــ وهل تفكرين في الكتابة الى الملك ؟

\_ بل اكتب الى اخى فقد يكون له فى ذلك راى . .

ـ ولكنه سيخبر الملك فيفضب ، ويتناقل الخبر رجال القصر .

ومولاتي الملكة ؟

- خير لها ان تجهل كل شيء ، فليس من الراي ان تقذف بهــــا ابنتها إلى هوة الياس . . واما الملك فــيخفي وجهه بيديه خجلا من نفسه

- ومن قومه ) يوم يعلم اي شبقا ءبكتنف ابنته . .
  - \_ وهل تبعثين الرسالة اليوم ؟
    - \_ بل الان ١٤١١ وجدت الرجل
  - قالت: ليس في القصر بهودي اثق به
- فهزت راسها قائلة: ابنة الملك العربى ، واميرة الجليل ، لا تجهد حولها رجلا صادقا يحمل رسالتها الى بترا لا وكيف نصنم أ
- س يجيء الى سوق الجليل كل يوم ، طوائف من العرب ، البيسسم والشراء .
  - ـ ولكنك لا تعرفين احدا منهم . .
  - قالت: لا ابالي يا مولاتي فيكفي أن يكون ألرسول عربيا .
- د اذن فاخرجي واختاري من تشائين ، ففعلت ما امرتها به تسميم عادت وهي تقول: لقد وجدت الرجل وهو ينتظرني وراء الهبكل .
  - ہے من هو ؟
  - ـ من ال مالك بن عون . من حوران . .
    - ــ ويعرف بشرا ا
- اجل ، ويعرف ولي العهد وعياشا وزيدا وجميع رجال الملك ،
   وفواد الجيش ، بل يعرف غلمان القصر واحدا واحدا .
  - \_ ماذا بدعى ؟
  - يدعى فياضا ، واسم ابيه سعد بن عون .
- قالت: عسى ان يكون ابن سعد ، سعدا لابنة الملك المنكودة الحظ... وقامت فكتبت الى اخيها ما تقرا: « الى ولي عهد الأقباط ، مالك ابسسن العارث ..

يحمل اليك كتابي هذا فتى عربي راته نفتاريت في سوق الجليسل، الله وقع يامالك ماكنت اخشاه واستسلم هيرودس الى الراقصة الفاجسرة استسلاما هو العاد . . . انه يطمع بتاج ابيه كما تعلم ، وسيلجأ السسى الهربها شقيق هيرودية النازل في روما ليجود عليه به ، فاذا فعل فاختسك طائل ، وان لم يشأ الرببا ان يكون عونا له ، فسيستعين بالعرب على نيل فابنه ، كما جاء في الماهدة ، ثم ينتهي الامر بان يعيدني الى بلاد قومسي

ليعيش العمر كله مع ابنة اخيه . . . اني اؤثر العيش في الجليل ، مسمع الشقاء واللل على الرجوع الى بترا وانا مطلقة ، كما اني اؤثر ان امسوت قبل ان يعرف الملك ما جرى . . . اجل يا اخي ، لقد بدأ الزمان ان يجور، ولكن كن واثقا بأني سأصبر الى النهاية وسأحتفظ برصانة الملكات » .

ثم طوت كتابها وناولتها اياه قائله: اوصي فياضا بان يحمل السي جوابه وبان يكتم اهل بترا جميعهم امر هذا الكتاب . وكان فياض بانتظار نفتاريت عند الهيكل ، فاخفى الرسالة في حزامه ، ثم تناول ما جسادت به فدرة من المال ، وعمد الى ناقته فركبها وهو يقول: قسولي لولاتنا ابنة الملك اني ساعود بعد عشرة ايام . وظلت الجارية واقفة حتى احتجسب الرجل وراء منازل الجليل ، فرجعت الى القصر وهي تفكر في يأس فدرة الذي لا دواء له . وكانت فدرة عندلذ ، قد خرجت الى الرواق ، وهس تبسم الجوارى والغلمان كان الحياة تبتسم الميشها الرغيد . . !

#### 47

ابس قصر الملك العربي ، حلة فنانة زاهية ، فيها جميع الصحيور والالوان . . . ان شقيلة ابنة عياش ، ستزف الى ولي المهد ، وستشحارك قبائل العرب كلها ، ملكها العظيم في هنائه وافراحه ، وكانت الملكتانوشقيلة عطلبن الى الملك ، ان يدعو فدرة وهيرودس الى بترا ، ليشهدا حفلحة العرس . ولكنه لم يرد ان يفعل ، وكان عدره لزوجتيه ، انه كان يريحد ان تظل فدرة بعيدة عن بترا ، لتضمحل من صدرها ذكريات الشباب . . وذلك كان رأى ولى العهد .

وعندما كانت ابنة الملك ، تعالج شقاءها ، في قصر زوجها ، كانست شقيلة تنظر في مستقبلها الضاحك نظرة الطمانينة والاعجاب ، وبينمسا كانهيرودس ينصرف الى لذته وهواه، ويتعادى في الاستهتار ، كان مالك بن الحارث ، ينصرف الى اعداد الهناء للفتاة التى لم لزف اليسه ، اي ان الاقدار كانت تجور على فدرة وتبتسم لابنة هياش ، وسكان البسسلاط العربي ، لا يعرفون شيئا ، عن سكان قصر هيرودس ، في الجليسل . . حتى اقبل فياض ابن سعد ، يحمل رسالة الاميرة الشقية ، الى اخبهسا

الذى يهم بالزواج ، وكان مالك ، مع زيد بن عباش ، عندما تناول كتـــاب اخته ، فقال لفياض : من اعطاك هذا ؟ فذكر الرجل وصية نفتاريت ، فقال: امير من حوران . . ثم التمس منه ان يأذن له في كلمة يقولها له . فاومسا الى زيد بان يبتعد وقال : هذا كتاب من اختي ايها الرجل فهل انت كت من فلسطين ؟

- \_ نعم یا مولای
- \_ ورايت الاميرة؟

فنادى احد المبيد قائلا له: خد هذا الرجل الى دار الضيافةواعظه ما يحتاج البه، ثم قال لفياض: وطلبت اليك نفتاريت ان تحمل البهمساحوالسنا !

- اجل وسانتظر يا مولاي حتى تعطيني آياه . . فقرا الكتاب ،ويداه لا لاتعاب ،ويداه لا لا وسانتظر يا مولاي حتى تعطيني آياه . . فقرا الكتاب ،ويداه لا لا تجفان . . ثم اخفاه في يده وجعل يروح ويجيء وهو مطرق لا ير فسيسع نظره عن الارض . وكان زيد يراه ، وقد حدثه قلبه بان ذلك الكتسسباب من فدرة ، وان هنالك حادثا دعاها الى ارساله ، وخيل اليه ان ولي العهد سيقص عليه ما ورد فيه ، فدنا منه وقال : ماذا جرى لك يا مولاي المنظر الهه الفتى دون ان يقول كلعة ، ثم مثنى كانه لا يريد ان يغشي اسراراخته، ولان زيدا لم يسكت ، بل كان يقول : يظهر ان هذا الكتاب يحمل اليسك ما تكره ، افلا تذكر لى يا مولاي ما كتب فيه .

فرقع راسه قائلاً: خير لي ان اسكت يا زيد ، وخير لك الا تعلــــــم فمينًا عنه . .

ومن هو صاحبه یا مولای ؟

فجال الدمع في عينيه وقال: فتى يائس ارسل اليه الزمان سهـــام فدره وجوره ، وهو في زهرة الممر .

قال: استحلفك برأس الملك أن تذكره لي...

ـ لو استطمت ذلك لاستعنت برايك على معالجة امره ... انسه الوبد ان يبقي سره في صدر ولي العهد .

\_ اما انا فقد عرفته يا مولاي ، واكاد اقرأ اسمه في عينيسسك الماكيتين . . .

قال: الك لا تعرف شيئًا فلا تزد ...

\_ بل اعرف كل شيء وسأبوح باسمه عندما تأذن لي.

قال: من هو ؟

هو فدرة ، وقد شرحت لك في كتابها ، ما تعانيه من الم ، وما تسراه من ظلم ذلك اليهودي. وحبس انفاسه ليسمع جوابه . فحاول ولي المهد ان يخفي سره ، وراء ابتسامة كاذبة ظهرت على شفتيه ، ثم قال : لسسو كانت فدرة صاحبة الكتاب لارسلته الى الملك او الى امها الملكة ، ولم تبعث سه السم !

- \_ ولكنها لا تكتب الى الاثنين . \_ لماذا ؟
- لانها تخشى أن يظن الملك ، أذا كتبت اليه ، أنها تذكره بخطيلته، كما أنها تخشى أذا كتبت إلى الملكة ، أن تعكر عليها صغو الحياة !
  - \_ ومن قال لك ذلك ؟
  - ـ لم يقله احد يا مولاي ، ولكنه خطر لي. .

قال : لقد كان صاحب الكتاب فتى كما قلت ، وهو من رفاق ولسي المهد ، في غزوه ، وصيده !

\_ وابن يقيم گا

- وداء جبال حوران! وهم باللهاب ليستطيع الاحتفاظ بسره ، فتصدىله زيد واستوقفه قائلا: اقسم برأس الملك ورأس ولي عهده، انك اذا لم تقل ليمن هو صاحبك هذا ، قتلتنفسي. .

آل : آمرك بالانصراف فانصرف !!

ـ ولكني اقـــمت يا مولاي وانا باق ..!

قال: ستصببك الطعنة في الصدر الها الشقى . . .

قال: لقد اصابتني طعنة مثلها من قبل ولم امت اليست فيسدرة صاحبة الرسالة ؟ \_ بلى

... وماذا تشكو ا

ـ بعد الاوطان . . وجور الزمان.

ـ بل تشكو جور ذلك الامير المستهتر ، الذي يقضم ياليه في احضان الراقصات ، والذي جعله الملك من الالهة .

قال: اخفض صوتك يا زيد فقد يسمع الملك! ومشى امامه السبى احدى القاعات وجعل يقول: لقد اوصتني فدرة بالكتمان ، فهي لا تريسك ان تتناول شقاءها الالسنة ، وتردده الافواه ، ولكنك كنت ساحرا ففضحت السر ، ولم تشا الا ان تمد اصبعك في الامر ، وتشاطر ولي العهد ما يعانيه من هناء وهم ، وطرح الكتاب بين يديه قائلا: هذا كتاب فدرة فاقراه .

فقراه ابن عياش . . ثم قراه وهو يكفكف دموعه ، ولبث ساكتاذاهلا وقد انتقل بالروح الى الجليل . . .

ثم قال ولي العهد: ما رايك الان فيما قرأت 1

- وليس لى رأى يا مولاي فافعل انت ما تشاء.

\_ وماذا افعل يا زيد ، وقد جاء في كتابها انها تؤثر البقاء في الجليل على الرجوع الى بترا ؟ انها لا تنزل عن كرامتها ، ولا تريد ان يقول الناس: لقد رجعت ابنة الملك الى بيت ابيها لانها لم تتعلم ان تعيش في بيت خر...

\_ واذا طلقها هيرودس ؟

ــ اقـــم بالهة العرب لئن طلقها هيرودس لاحمان سيغي واطــوف في الجلبل لا ابقي على يهودي . .

\_ اما الان ؟

اما الان فساحتفظ بالسكوت ، وساكتب اليها ان تحتفظ بالكرامة
 وتصبر على الاذى ، حتى يخرج هيرودس عن حده ويعمد الى الطلاق .

- ولكنها ستقضي ايامها بالبكاء ، وستعيش معه كما يعيش المرء في . بيت واحد مع عدوه .

ــ بل تعيش معه كما تعيش الزوجة مع زوجها ، دون أن تبوح لــه بما في الصدر ، ودون أن تقول لهيرودية كلمة .

قال: او كنت ولى العهد اكتبت البها غير ذلك . .

\_ مسادا ۶

- اكتب اليها لتأمر جواريها بان يصفعن هيرودية كسل يوم علسي مراى من هيرودس حتى تسيل دماؤها على الارض .

- **\_ وبعد ذلك اا**
- \_ تخرج من القصر او تحتجب وراء الجدران . . .
- قال: لقد نسبت أن فدرة غربية وأنها تقيم بين أعداء ...
  - \_ وماذا تعنى يا مولاى ا
- ــ اعني انها اضعف من ان تفعل هذا ، وليس من الحكمة ان تظهـــر ابنة الملك بمظاهر المجانين . . ا
  - \_ اذن بطيب لك ما مولاي ان تشقى وتحتمل هذا الشقاء .
- هکذا ترید هی ونرید نحن ، حتی یخرج هیرودس من تحجیسه
   ویتمادی فی جوره .
  - \_ ,عندلد ؟
- وعندالله يطلع الملك على حال ابنته ، فيعمد الى سيفه ينار بشرفه الذي اهين ، وكرامته التي جرحها سيد الجليل .
  - قال: ابتزوج الندل ابنة الملك ليجعلها جارية لابنة اخيه .
  - ــبل تزوجها ليجعلها سلما يصعد فيه الى عرش ابيه . .
- ــ اماالان فقد اختار هيرودية لهذه الفاية ، وستلتمس من اخبهـــا اغربا ان يستعطف طيباريوس قيصر ، ليهب له هذا العرش .
- اجل ، ولم يبق الا ان ننتظر جواب اغريبا المقيم بعاصمة السروم، وستكتب الينا فدرة عن هذا الجواب .
  - \_ وأى حواب ترسله اليها انتا
- ادعوها الى الصبر ، واسألها ان تخبرنا من حين الى اخر ، كـل
   ما يفعله هيرودس الخائن ، الناكث العهد . . .
  - قال: الا ياذن لى الملك في الذهاب الى الجليل ؟
    - \_ وای جواب ترسله الیها انت 1
- اضرب عنق الرجل وعنق المراة اللدين يستخفان بفدرة ، السم احملها واطير بها الى بلاط الملك . . . .
  - قال: سيأتي يوم تحاول فيه ان تصنع ما ذكرت . .
    - اخشى ان اموت قبل ان ابلغ ذلك اليوم .
- ــ بل تبقى وسيكون لي ولك شأن مع الاعداء الاندال . ثم قال :ولكن

ـ بل قل لي انت يا مولاي ، كيف يطيب العيش لزيد بن عيـــاش، وفدرة تتالم وتبكى الماضى الحافل باللكريات ؟

فنهض قائلا: خير لنا ان نتظاهر بالبشر لئلا يعرف الملك ما نحسس به ، وسنتدبر نحن الاثنين ، امر فدرة ، يوم يرد علينا منها كتاب اخر ، قم الان . . . فقام الفتى وهو يضطرب ويتمتم قائلا: لقد اعتصمت بالصبسر من قبل ، وساعتصم به الان ، حتى يتفذ ما بقي له منه . . والويل عندئل لاهل الجليل! . وسار الاثنان الى دار الضيافة ، فكتب ولى العهد جوابه ، وامر فياضا بان لا يذكر لنفتاريت ، انه راى زيدا .

وانصرف في الوقت نفسه ، الى امه وابيه يقول لهما : لقد خبرني هربي قادم من الجليل ان فدرة بخير ، ولم يخطر للملكين ان يسالاه ، عن للك العربي . . وكانت بترا قد تهيأت لذلك الاحتفال العظيم ، فتم الزواج بصورة خلابة عجيبة لم تشهد مثلها العرب في ذلك القطر ، واصبحست فعقيلة بنت عباش ، ولية عهد الانباط .

## 49

الى اغرببا ابن ارسطو بولس ، من اخته هيرودية زوجة فيلبوس :
 اخسى اغربسا

لقد عرفت من الرومانيين الذين يجيئون الى فلسطين ، ان مولانسا طيباريوس قيصر ، جعلك من امنائه ، وآثرك على معظم الرجال الديسن يعيشون في بلاطه . . انك يا اغريبا اهل لعناية القيصر ، ولو لم ير انسك يستحق نعمه لما قربك اليه ، ولما اختارك عونا له في قضاء امور دولتسسه التي هي نصف العالم . . . .

والان ، فانت تعلم يا اخي حال اليهود في بلدهم بعد موت جدنيا العظيم هيرودس الكبير! لقد اصبح اليهود احزابا وفرقا تعمل الواحيدة منها ما لا تعمله الاخرى ، ويتصرف الجار في الامر ، على غير ما يتصيرف فيه جاره القريب ، حتى ليخشى ان تشمل الغوضى كل يهودي ، قذفت

به الاقدار إلى هذا القطر.

نعم ، ان الوالي الروماني يحمل لوا ءالعدل ، في اليهودية ، باسسم مولاه ، ويبسط ظله فوق هذه الاقاليم ، ولكنه لايستطيسع ان يجمسسع كلمة اليهود ، ويوحد فرقهم ، ويجعلهم جميعهم صفا واحدا يهتف لروما ويخضع لطيباريوس الخضوع الذي لا غش فيه .

فاذا رأيت أن تخدم شعبك ، وتخدم مولاك ، وتعيد ألى اليهودية مجدها الذي كاد يطمسه الزمان !! فأسأل القيصر أن يبني من جديد ، ذلك العرش الذي تهدم ، ويضع تاج اليهود ، على رأس رئيس الربع فسسى الجليل وعبر الاردن المخلص لقيصر ، والذي هو وارث هذا التاج بعد ابيها!

انه عمنا يا اغريبا ، وهو واسع النفوذ ، بعيد الصوت ، وقد لا يجد مولانا طيباريوس ، في اليهودية كلها ، رجلا يصلح مثله للعرش .

وارجو ان تعلم ، ان هيرودس ، سيكون مثلا بليغا في خضوعه ، وطاعته للنسر الروماني ، ولك انت . . . وسيضمن لك ولقيصر ان اليهودية ستحفظ الجميل ، ستستظل بظل العلم الروماني الى الابد . . . !

فجد یا اغریبا بما اسالك ایاه ، لیمجد الیهود اسمك ، ویرددوه فی مجالسهم واسواقهم ، ویخلدوا فضل مولانا طیباریوس . . کماانی اسالك ان تحود بالحواب علی اختك »

هيرودية

هذا ما املاه هيرودس ، وكتبته هيرودية ، قبل أن يبزغ فجر اليوم الذي ترحل فيه الى الجيدور . وكان البحر في فلسطين ، يحمل اليها كل شهر طائفة من الرومان ، كما يحمل الى روما طائفة من اليهود . غير أن هيرودس ، لم يشأ أن يجعل أحدهم رسوله إلى أغريبا ، بل رأى أن يسلم رسالته إلى سمعان ، ناظر مخدعه ، ويعهد اليه ، في حملها إلى بسسلاط القيصر . وسمعان ، من المخلصين لمولاه ، كما رأيت ، وهو لا يخونه ، ولو رفعته خيانته إلى ذروة العلاء . . .

فلما كتبت هيرودية كتابها ، تناوله هيرودس بلهفة، ثم ودعها كمايودع الزوج زوجته ، وكانت تقول عندما خرجت من القصر:

آللد اصبح قصر الجيدور سجنا لي.

وكان هو يقول: ولكن ايام السجن قصيرة كما ترين . . ثم عاد السى مخدمه ،قبل ان يطلع الصبح ، وفدرة في غرفتها لم تخرج منها كما كانيظن ، م هانها كانت تعلم ان هيرودية سترحل في تلك الساعة ، عن الجليل .

ودعا اليه سمعان قائلا له: سابعث بك الى بلد بعيد يا سمعان قد لا عود منه الى بعد عام ...

فقال: ابعث بي الى حيث تشاء يامولاي فحياني لك

فقال: وسترى في سفرك هذا ما تطيب له نفسك .

- تطيب نفسي لكل امر استطيع ان اخدمك به ، الى ابن يامولاي ؟

- الى روما عاصمة القياسرة!

- وماذا اصنع فيها أ

- تحمل رسالة من مولاك . .

\_ الى طيباريوس ا

- لا . بل الى رجل في بلاطه هو اغريبا ابن اخي ا فجعل سمعان بردد اسم اغريبا ويقول: ابن ارسطوبولس الذي اصبح من رجال ذلك البلاط . . لقد فهمت الان ما كتبته اليه يا مولاى ! قال : ماذا ؟

قال: تساله أن يكون عونا لك على بلوغ غايتك ..!

فابتسم قائلاً: اصبت ، غير أن هيرودية هي التي تسأله ذلك .

سا واكنك لا تعرف اغريبا يا مولاي ، فهو قد ترك اورشليم منذ بضعة العسر عاما وكان غلاما . .

قال: يكفي أن تكون الرسالة من اخته ، وأن يكون هيرودس عمه!

ـ وسنى تربد ان اترك الجليل ؟

- غدا ، وستعد اليوم لسفرك كل ما تحتاج اليه . . فاطرق مليا م قال : واركب البحر من فلسطين ؟

ـــ لا ، بل تركبه من ارض مصر او من بيروت لاني اخشى ان يوالد في السفينة احد من اليهود . . .

- اذن سيظن الناس في الجليل الي في الاسكندرية!

مد بل يظنون انك في انطاكية ، وسأقول لهم اني ارسلتك الى والي سوريا المقيم بها ، تحمل اليه هدية من مولاك .

- ـ افلا تذكر لي يا مولاي ما يجب أن أقوله لاغريبا ؟
- اذا سالك عن قومك فقل الك من الناصرة . ثم ماذا ؟
- \_ واذا سألك عن اسم مولاك ، فاذكر اسم فيلبوس وهيرودية وقل له انك أت من الحيادور!
  - \_ واذا خطر له ان يسالني عن عمه فيليبوس !
- ـ قل له عندئلا آنه مریض ولا برجی له شفاء . . . وان هیرودیست اثرت عمها هیرودس علی زوجها اللی سیموت بعد حین .
  - ـ وهل بقى شيء لم تقله با مولاى ١
  - ـ بقى ان تكون في روما اشد دهاء من اليهود والرومان .
    - ـ ولكنى اسألك سؤالا فبل أن انصرف .
      - ـ اسـال ما تشاء .
    - اكتب اليك اغريبا بعد ان قربه قيصر ؟
  - ـ نم بكتب الى احد حتى ان هرودية لم يرد عليها خير منه .
- ـ اذن فانفتى لا يحب اهله ولا تريد ان يكون له بهم صلة نســب وحسب! قال: قد ينسى الرجل ذويه عندما يصعد في سلم المجد .
- ــ ولكن اغريبا نسيهم قبل ذلك وانا اخشى أن يكون في موقفه هذا ذاكرا مقبل أنه!
  - \_ وای شان لنا مها ذکرت ؟
  - ـ يجوز ان تكون نفسه ثائرة على جميع ذويه ولو كانوا ابرياء .
- - أل : سترى بامولاي ويرى اغريبا اننى احسن الدفاع عنك .
  - ـ ولكن احذر أن تقول له كلمة عن هذا أذا هو لم يحدثك به . .

فابتسم قائلا: أن القيصر وجميع من في بلاطه ، لا يستطيعون أن يعرفوا ما لا تريد أنت أن يعرفوه . . ثم قال: وهل تريد يا مولاي أن أقص عليه خبر زواحك بانت الملك ؟

- اجل فسيعرف ذلك من الناس أن لم تذكره له أنت وأوما البسه

بالانصراف وهو يقول: اختر لك من غلمان القصر واحدا يكون لك عونا في سفرك واترك الجليل غدا دون ان تودع احدا من اهله .

فخرج سمعان ليتهيأ للرحيل ، ومشى هيرودس يريد مخدع زوجته وعلى شفتيه ابتسامة المكر والرياء . .

1.

كان الناظر الى فدرة ، عندما دخل هرودس ، يحسب انها اسعه خلق الله ، جبين زاه . . وعينان يلمع فيهما البشر ، وشغتان تنفرجان هن الابتسامات العلبة ! وقد قال هيرودس في نفسه : مسكينة ابنة الملك ، فهي لاتعرف شيئا . . وقد فاته انها تحصي عليه انفاسه ، وانها تمسرف لل شدى . . . .

وكانت نفتاريت ، جالسة عند قدميها ، تقص عليها حكايات طفولتها لل البلاط ، بين ايدي الجواري العربيات ... فأمرها هيرودس بالخروج لم قال لزوجته : ايطيب لك يا فدرة ، ان اقص عليك حكاية جديدة ، لا لئسبه في شيء ، حكايات نفتاريت ؟ ...

فأجابته قائلة: كل ما يطيب للامير يطيب لي ...

قال: لقد رأيت الان ، وقد تركت هيرودية القصر ، أن أبوح لك بمنا في هذا أنصدر من أسرار ، وأن أصف لك الأمل الذي أعلل نفسي بسبه ، فتظاهرت بالاستفراب وقالت: أتركت هيرودية القصر ؟

اجل ، وهي الان في طريقها الى الجيدور . .

وكيف تغادر الجليل وانا لا اعلم ؟

لم تشأ أن تحدثك بأمر سفرها خوفا من أن تكرهيها على البقاء
 وهي لا تستطيعه الأن . . . !

قالت: لو عرفت انها تفكر في الرحيل ، لطلبت اليك ان تمنعها من ذلك . . . ان زوجة اخيك خير من رايت من النساء !!

م ولكنها ستمود بعد شهر وقد جنّت استشيرك الان في امر همذه المودة !!

قالت: ارجو ان تعود بعد بضعة ايام فانا لا اطبق ان تسود الوحشة

- القصر ، وهي بعيده عنه ...
- ـ اذن فانت تحبينها يا فدرة وتريدين أن ترجع الى الجليل ؟
  - \_ بل اربد ان تقيم بيننا الى الابد . .
  - \_ وماذا تصنع بزوجها وهو مربض ؟
  - ليقم فيليبوس معها فالجليل خير من البلد الذي يقيم به .
- ولكن والي اليهودية لا يأذن له في ذلك ، فهو أمير الجيدور واللجاء والامارة تدعوه إلى الاقامة بين شعبه .
  - قالت: اكتب اليه ليعتزل امارته .
- الستولي عليمه بالراي ان يخرج ذلك الاقليم من يده ليستولي عليمه باسم روما رجل اخر . . اني افكر في ان اجعل اليهودية كلها خاضعة لي ، مخلصة لمرشي !!
- وابن هو هذا العرش يا هيرودس ؟ انه في المعاهدة التي وضعتها مع ابي ولست قادرا على الوصول اليه الا اذا نفخت في بوق الحرب . . قال : سيهب لى القيص عرش اليهود ، دون أن احتاج إلى سيوف
- قال ، سيهب لي الفيصر عرش اليهود ، دؤن أن احتاج ألى سيوف قومي وسيوف الفرب!!
  - \_ ومن بحمل القيصر عنى أن يفعل ما ذكرت ؟
  - ـ ان لهرودية اخا يدعى اغربيا هو من رجال البلاط في روما .
  - ـ وهل يستطيع أغريبا أن يسترجع ما سلبتكم أياه القياصرة ؟
    - يستطيع ذلك اذا كان لاخته يدفي هذا الاسترجاع .
      - ــ اذن بقى عليك ان تحدث هيرودية بالامر ...
  - لقد حدثتها فرضيت به ، على ان يكون لها نصيب بالتاج . . ! قالت : صف لى هذا النصيب اذا شئت .
- قال: اصف لك نفس هيرودية يا فدرة . . فهي تطمح الى المسالي وتطمع بان يكون لها من السؤدد والعز ما للرجال العظماء ، من اليهسود والرومان . ــ نعم
- ـ وقد عرفت انها ليست راضية بامارة الجيدور التي وهبست لفيليبوس ، فاذا ساعدها الحظ ، في نيل التاج ، لعمها هيرودس ، فعلس عمها هيرودس ان يشاركها فيه . .

- \_ ومع ذلك فانا لم أفهم شيئًا ..
- قال : يكفى ان تعلمي انها تريد ان تكون زوجة لي .
  - وكيف تريد ذلك وهي زوجة فيليبوس إ
- - قال: اتؤثرين أن يكون لك ما للقيصر!
- اذن فالزواج لا بد منه ، وستجلسين معي بعد قليل على عرش الهود كما يجلس ابوك الملك وزوجتاه على عرش العرب . .
  - !S UI \_
  - ــ اجل انت ، فالتناج لزوجتي الاولى وليس لهيرودية . . .
    - ـ ولكن هيرودية نفسها ستجعله على راسك ..!
  - قال: اعدها به اليوم ثم ابعدها عنه يوم يجود به طيباريوس.
- قالت: خير لك ان يكون لها مثل ما لي ، كما يفعل ابي الملك مسم وجنيه . . ولكن لنفترض ان فليبوس لم يطلقها فكيف تتزوج ؟
- اجعلها معي في هذا القصر حتى يمل اخي هذه الحياة ، فيطلقها على الرغم منه ، فأرادت الاميرة ان تظهر له شيئًا من الغيرة فقالت : ومن فال لك الى اطبق هذا ؟
  - ستطيقينه كلما مثلت امام عينيك صورة العرش.
    - \_ ولكن الحب ، في نظر المرأة أعظم من العروش . .
- واين يلهب الذي تذكرين ؟ انه سيبقى لك كما هو الان ، على ان علمي له يعدد في هذا الأمرة التي لاتبالي بما يحدث في هذا القصر ! فقالت في نفسها : ثم ينتهي الامر بطلاق هذه الاميرة وارجاعها الى ببت ابيها تجر اذبال العار . . . ثم قالت : يخيل الى ان هرودية لا مرضى بما تقول .
  - \_ وما**ذا تطلب ا**
- ــ تسألك اولا ان تكون زوجة ، ثم تنمادى فنطلب اليك ان تطلسق فدرة ليخلو لها الجو ، وتنفرد بالتاج اللي مهدت هي سبيل الوصسول

- اليه ... فقيقه ضاحكا كان الامر الذي تحدثه به لم يخطر له . فالت: اتضحك انها الامر ا
- من الما المادة المستثمار بالمادي التفكير فيما تقولين وستموت من الدي اذا ارادت الاستثمار بالمرش .
- رواذا اقبل رؤساء الكهنة يسالونك باسم قومك اليهود ان تطلبق وجنك العربية ليكون الملك ، من بعدك للرية هيرودية ؟
- ــ ليس لهؤلاء شان بذلك ، وامير الجليل لا يرضى بان يحدثه الناس بهذا الامر
- \_ ولكني خائفة وقلبي يحدثني بان هنالك ما يدعو الى الخوف !..
  قال : اخطات واخطأ قلبك فلو لم تكوني ملء نفسي لما تركت حسان اليهود جميعهن وجعلتك زوجة لى .
- قالت: لقد صدقتك الان فلتباركك الالهة ولتبارك عرشك . . ومتى تذهب هيرودية الى روما لتخاطب الحاها ؟
- ــ تبقى هيرودية الان في الجيدور ، ويدهب سمعان حاملا رسالتها الى اغريبا ، وسيترك الجليل عند الغجر .
  - \_ وهل تظن أن أغربها بجسر على طلب التاج أ
- \_ يقولون أن طبباديوس قبصر يستشيره في جميع شؤونه وهمو من أقرب الناس وأحبهم ألبه أ
  - ــ ولكنك لا تعرفه على ما ظهر لى .
- عرفته وهو غلام ، ثم غلار اليهودية ولم يعد اليها بل لم يخطر له ان يكاتب احدا من ذويه ، حتى انه نسي اخته بعد ان تزوجت ، ولم بجبها عن الرسائل الكثيرة التي ارسلتها اليه !
  - ـ اذن فاغريبا اصبح من الرومان!
- قال: لقد الهته المعالى عن كل شيء ، فهو لا ينظر الا الى المجد اللي تربع في ذروته ، في ظل طيباريوس .
- ـ ولكنه سينظر الى مجد اليهود الضائع ، ويسال مولاه ان يعيسده ويجود بما بخل به اغوسطس قبصر ...
- ـ هذا ما بخطر لي ، وساعلل النفس بالامل حتى بعود سمعان . . .

قالت: والزواج لا يتم الا بعد رجوعه اليس كذلك ؟ بل لانتم الا بعد أن نتم الطلاق وبعدنا أغربها بتاج الملك .

- المال ما درة منا أنا مقال المالات القاتم المالات
- ـ اجعل هيرودية عندئذ زوجة لي واخالف سنة قومي .
  - ولا تخشى غضب الكهنة ا
- ـ لا اخشى احدا وسيكون السيف جزاء لمن يقول كلمة ...
- لا . فسيملم اهل القصر انه في انطاكية وقد ذهب اليها يحمسل الى واليها هدية مولاه . .
  - ولكن غيبته ستطول ، وسيظن الناس الظنون .

قال: سأقول للقوم بعد حين أن مرضا إصابه وهو فيها ولا يلبث للم يعود إلى الحليل . . .

- \_ وهل امرته بان بذهب وحده ؟
- سيختار له اليوم غلاما من غلمان القصر.
  - \_ ومتى بعود 1
- لا اعلم فقد يفيب عاما او بعض العام . . وخرج وهو يبتسم لها
   إلمول: ثقي يا فدرة بانك ستعصبين راسك بالتاج . .

فتمتمت قائلة: ولكن قومى سينزعون هذا التاج بحد السيف ...

## 13

وصل سمعان ، ناظر مخدع هيرودس ، الى روما ، وهو لا يعسر ف فيها احدا ، وليس نه صلة باحد . . وروما الواسعة الجبارة ، تضيع فيها لا يوم طالفة من الفرباء ، غير أن سمعان لا يضيع ، فقد بدا منذ وطات للعماه ارضها ، يسئل عن اغريبا النازل في بلاط قيصر ، بل يسئل عسين الملاط نفسه حتى ارشدوه اليه ، وابصر عظمة الرومان في تلك القصيور الها برفع رؤوسها الى السماء . . . ولم يلبث حتى استاذن في الدخول وكان اغريبا في تلك الساعة ، على احدى الشرفات يشهد صهراغ

الاسود ، في الملعب العظيم الذي يجاور البلاط ، وكان يخيل الى التساظر اليه ، انه غائص في لجة التفكير . . اجل ، كان اغريبا يشهد صسراع الاسود ، ليعود بالذكرى الى ذلك الزمن الذي صرع فيه جده القوي ، اباه الضعيف . . اي انه كان يتعلم كيف ينشب الاسد الضاري مخالبه في اعناق الضعفاء . .

وكان خادمه سبسيان واقفا وراءه ، وهو يعلم ما يقوم في ذهن سيده الثائر على ذويه . فاقبل احد غلمان البلاط يقول لاغريبا : ان في الرواق رجلا يريد ان يراك . فلم يجب ، بل لبث واقفا حتى سالت دماء الضواري وملا الزئير الساحة . . . فاكتفى بما رأى وأوما الى خادمه بأن يتبعه الى اللاخل ، وهو يقول للفلام : ابن هو الرجل الذى ذكرت ؟

فمشى الفلام امامه حتى دنا من سممان فقال: هذا هو يا مولاي . فنظر اغريبا الى الرجل نظرة قصيرة ، ثم تقدمه الى احدى قاعات الجلوس الكثيرة في ذلك الرواق العظيم . وسبسيان الامين لا يفسسارق مولاه . . وجعل اغريبا من جديد ، ينظر الى الرجل ، كأنه يعرفه من قبل ثم قال : الست من اليهود ؟

- ب بلي يا مولاي . .
- \_ رقادم من اليهودية ؟
- ـ نعم وقد وصلت منذ ساعة . فاستعرض اغربيا ماضيه، واستعاد النظر الى الصور المطبوعة في مخيلته ،فعرف انه من رجال عمه هيرودس وكان يراه في قصره في اورشليم ،ولكنه تظاهر بأنه لم ير وجهه ،من قبل فقال : ما اسمك ؟ ـ سمعان . .
  - \_ من ای بلد انت ؟
  - \_ من الناصرة . .
  - \_ وهل عرفت روما قبل اليوم ؟
- ــ لا يا مولاي ، ولكنها وصفت لي ، اكثر من مرة ، فخيل الي الان انبي لسنت غربا فيها . . .
  - قال: اذكر الان ما قدمت لاحله .
  - ـ اني احمل اليك رسالة يا مولاي . \_ ممن ؟

- من سیدتی هیرودیة
  - **۔۔ اختی ا ا**
- اجل وقد اوصتنى بان اصف لك شوقها اليك فهي تكاد تــذوب لهذا البعاد الذي ليس له اخر !!

ومد اليه يده بالرسالة ، فضحك الشاب في سره . . ثم جعل يقرا ويده على جبينه ، والرسالة تهتز بين اصابعه ولم يلبث سمعان حتىى راى دمعة تسقط على خده . . . فبرقت عيناه ، وقام في ذهنه ، ان تلك الدمعة قدفت بها العاطفة الصادقة ، وان مولاه سيظفر بالتاج . . .

وقا. فاته انها دمعة القهر قذف بها حقد اغريبا وثورة نفسه ، وحزنه الدي لايموت ، على ابيه !!!

وبدت على جبين اغريبا دلائل التفكير ... ثم قال: اهذا خصط هيرودية يا سمعان ؟

- ــ لا اعلم يا مولاي فقد سلمت الي رسالتها وهي مكتوبة ، وانا اظلى انها كتبتها بيدها ...
  - ـ وهل سلمتها اليك في الجيدور أ
    - \_ نعم یا مولای !
    - ۔ وکان زوجها حاضرا ا
- ـ لا ، بل كانت مع وصيغة لها تؤثرها على جميع وصائف القصر. قال: اربد أن أعلم لماذا تهمل هيرودية أمر زوجها وتطلب ألي أن استعطف القيصر على هيرودس ؟
  - ـ لان زوجها مريض يامولاي .
    - ولا يرجى شفاؤه ؟
  - ــ لا فهو يكاد يكون بين ذراعي الموت !!
- دوهل يزور هيرودس الجيدور ١ فلم يدرك سممان ممنى سؤاله،
   مقال: ما رايته فيها يا مولاي . . .
  - ـ ولكن هيرودية تزور الجليل وتمكث بها الايام والشبهور .
    - قال: لاتترك سيدتي هيرودية زوجها ، لحظة واحدة .
      - ـ وكيف اتفقت الذن مع هيرودس على قضية التاج ؟

- \_ لقد كتبت رسالتها يا مولاي دون أن ترأه .
  - ودون ان يعلم بالامر . . . ١
- هدا ما اظنه يا مولاي ، ولعلها ارادت ان يكون الملك ، لعضو مس
   اعضاء البيت المالك . . .!

قال: وممنى ذلك ؟

قال: لقد رأت أن زوجها لا يستطيع أن يكون ملكا فأثرت أن يجلس هيرودس على العرش ، على أن يخسره اليهود إلى الابد ...!

ولكنها تعلم أن أخاها أغريباً ، من ذرية هيرودس الكبير ، وقسله
 يكون أهلا للملك !!

قال: اما انا فقد ذكرت لها ذلك با مولاى ...

\_ وماذا قالت لك ؟

- قالت: أن أغريبا في بلاط طيباريوس ، أعظم من جميع المسوك ، وهو يؤثر منصبه ، في ظل قيصر ، على التاج اليهودي . .

قال: لقد اصابت هرودية في هذا ، فاغريبا لا يترك بلاط قيصر الا القبر . . وكان عندئد يقول في نفسه: احسنت ياهرودية في اختيارك سمعان رسولا لك الى رومة ، انه من اولئك الناس الذين يلبسون لكسل يوم حلة . . وسكت قليلا ثم قال: حدثني الان بما تعلم عن حال عمسي هرودس في الحليل . .

قال: اسمعهم يقولون أن اليهود يطيعونه كما كانوا يطيعون أباه ، وقد يلتمسون من القيصر أن يهب له التاج . . .

قال: كلمة واحدة يبعث بها الوالي الروماني الى مولاه ، خير مس الالتماس الذي ذكرت . . اتعرف بيلاطوس ؟

- ـ رأيته مرة واحدة يا مولاي .
  - \_ في قصر عمى فيليبوس ؟
- ـبل في قصر هيرود سيوم زفت البه ابنة الملك .

فابتسم قائلا: لقد فاتني ان اهنيء عمي بزواجه . . اني اذكر اسم زوجته فهي تدعى فدرة . . وهي ابنة اريتاس . قل يا سمعان ، الم تشهد اختى هيرودية حفلة العرس ؟

- \_ بنی یا مولای
- ــ وكيف تركت زوجها الذي تقول أنه يصارع الموت 8
  - \_ امرها هو بالذهاب ، فاطاعت ..
    - \_ وكنت معها ؟
- ـ نعم وقد شاهدت عندئذ ببلاطوس الروماني على عرش عظمته ، المحني له الكهنة ، والامراء . . . ولكن من قص عليك خبر الزواج يامولاي؟

  ـ مولاي القيصر نفسه ، كما قص علي خبرا اخر على دهاء امسير العليل وبعد نظره في السياسات . .
  - \_ وهل تذكره لي ؟
- اجل فهو يتعلق بالمعاهدة التي وضعها هيرودس قبل ان تسسرف المدرة الله .
  - \_ اذن فالقيصر يعلم كل ما يحدث في الجليل!
  - قال: انسيت أن في اليهودية واليا يخبر مولاه كل شيء ؟
    - قال : واي راي لك في هذه المعاهدة يا مولاي ؟
- الراي في ذلك راي بيلاطوس ، وقد كتب الى القيصر ان الفسساية منها ، القضاء على العرب . . . والان لننظر في الامر اللي تطلبه هيرودية . ونظر الى الرسالة نظرة اخرى ثم قال : هي تقول ان اليهود اصبحوا احرابا وفرقا فهل تستطيع ان تلكر لي اسماء الرجال اللين يراسسون هياه الفرق ؟ قال عمك فيلسوس رئيس الحيدور .
  - اعرف هذا كما أن عمى هيرودس رئيس الجليل.
- قال: في الجليل رؤساء غيره ينتمون الى عمك ارشيلاوس الذي نفي الهودية وهم مقيمون على عهده .
  - \_ وفي اورشليم ؟
- - ــ اهؤلاء هم الرؤساء ؟
- ب بقي هنالك ابناء ارشيلاوس الذين يزرعون الفساد والبغض في الل سدر !! فكاد يقول له: كما تزرعون انتم الصلاح والحب ايها السفاحون

ولكنه لم يشنأ أن يبوح له بما في نفسه ، خوفا من أن ينتهي الأمسر على غير ما يريد ، فقال : وهل يطيع الناس من ذكرت يا سمعان ؟

- ـ اجل يا مولاى فلكل واحد منهم قوم يجارونه فيما يخطر له .
  - ومن ينتمى الى بيلاطوس من اليهود ؟
- اولئك الذين لا يعباون الا بحرق البخور . . وكان اغريبا يريد ان يطلع على اسماء الزعماء لبتدبر امره فقال: سمعتك تقول ان اليهسود يطيعون هيرودس كما كانوا يطيعون إباه! ثم قلت الان ان لكل رئيس قوما ينتُمون اليه ، فاليهود اذن لا يطيعون رجلا واحدا بل يطيعون بضعةرجال \_ . اردت ان اقول يامولاي ان معظم الشعب اليهودي يؤثر رئيسس الربع في الجليل ، على جميع الرؤساء .

قال: لو خطر القيصر طيباريوس ان يسمع اراء الشعب في ملكه ، فمن نظفر برضى الشعب ، من هؤلاء ؟

- هیرودس یا مولای . . .
  - \_ اتضمن ذلك ؟

نعم واقسم لك باله اسرائيل اني لا ابالغ فيما اقول . . فوضع يده على جبينه كانه يفكر في الامر ثم قال لخادمه: اذهب يا سبسيان وقسل للامير كاليكولا انى اربد ان اراه .

- \_ أأدعوه الى هذه القاعة با مولاى ؟
- نساذهب اليه اذا رايته في البلاط ، فخرج الخادم وخلت القامة
   للاثنين . . . فقال سمعان : من هو كالبكولا هذا با مولاي ؟
- هو ابن اخي القيصر ووارث العرش . . اسمع يا سمعان ، اقسه
   فكرت الان في امر ، ارجو ان توافقني هيرودنة فيه . .

قال: ستفعل هيرودية يا مولاي كل ما تأمرها به ، ما هو هذا الامرا قال: اذا استجاب الفيصر طلبي ورضي بان يهب لهيرودس فانا..ا اشترط عليه ان نتزوج اختى ...!!

- هيرودية ارملة لا تجد في اليهودية من تلجأ اليه .
  - \_ اجل هذا الذي اخشاه ..!
- ـ اذن فانا اضمن لك ايضا ان هيرودس سيتزوج ارملة اخيه .

فتظاهر بالاستفراب قائلا: وكيف تجسر على هذا وانت خادم في قصر الجيدور وليس بينك وبين هيرودس عهد ؟

فتردد الرجل في الجواب ، ثم قال : سأسال مولاي فيليبوس ان يوصي بلك اخاه قبل موته ، وإنا واثق بانه سيفمل ما اسأله إياه . . . .

فايقن اغريبا عندئلا ، بأن عمه واخته متعاهدان على الزواج ، ولو لم يكن الامر كذلك ، لما اثرت المراة عمها هيرودس ، على جميع من حولها من الانسباء والامراء . وقبل ان يجيب اقبل سبسيان وهو يقول : ان الامير في مجلس مولانا القيصر \_ وابوه ؟

- \_ وابوه معه يا مولاي ..
- ـ ومن في المجلس من رجال البلاط ؟
- ــ لا أعلم يا مولاي فانا قد سألت الحجاب القائمين بالرواق، فنهض فائلا له: قل الفلمان أن يعدوا لسممان غرفة في الرواق الغربي ، وخبرهم بانه ضيف على مولاك .

وقال لسمعان: سأقابل القيصر في هذه الساعة وسأطلب الى ولسى المهد أن يكون عونا لي . . قم فأذهب مع سبسيان وأحذر أن تحدث احدا بما نقلته أنى . .

- قال: وماذا تظن ما مولای ، ایستجیب القیصر رجاءك ؟
  - \_ اعتقد الان انه سيفعل ، وستعلم غدا كل شيء .
    - قال: ایاذن لی مولای ان ادعو غلاما لی ا
      - \_ وابن هو غلامك ؟
      - ـ امام الباب الخارجي .
- ــ ان سبسيان يتولى الامر عنك فانصرف معه وسيدعوه ومشيى وهو يخاطب شقيقته في سره قائلا لها: ويل لك ايتها الفاجرة وويسيل لهرودس . .

عندما مثل اغريبا بين يدي القيصر ، ابتسم له ذلك الرجل الحديدي ودعاه إلى الجلوس ، وكان في مجلس طيباريوس ، كاليكولا الفتى ، وابوه و فريق من اركان الجيش الروماني الظافر وقواده ، فجلس اغريبا وهسو ينظر الى الارض . . فقال طيباريوس : ما وراءك يا اغريبا ؟

- لي كلمة اقولها لمولاي بعد قليل، فعرف القيصر ان في صدر الثاب سرا ، فارما الى رجال الجيش قائلا لهم : انصرفوا الان ايهـــا القواد ، وستعودون عندما يجن الليل ، ثم قال : قل الان يا اغريبا ماتريد انتقوله . فخفض صوته وهو يقول : لقد اقبل الساعة على البلاط رسبول من البهودية .

قال : لقد كثرت رسل بيلاطوس في هذا الزمان ، ماذا يحمل من اخبار بلادك ؟

انه رسول هیرودس ، وهو یحمل رسالة تثبت لمولاي ان عبده
 اغریبا کان صادقا فیما ذکره له ، عن الرجل .

ـ اذن فالرسول يهودي ، وقد بعث به سيده اليك وليس الـــى نيصــر ....

\_ نعم يامولاي .

قال: وماذا يطلب رئيس الجليل ؟

قال: الا تذكر قولي لك يا مولاي ان هيرودس يطمع بان يجلس على العرش الذي كان لابيه ؟

م بلى ، ونذكر أن شقيقنا كان حاضرا . فأخرج أغريبا الرسالة قائلا: سترى الآن يا مولاي أنه مستسلم ألى طمعه ، وماض في أمره السي النهاية ، وهو يستعين الآن بالحيلة والدهاء ، على بلوغ غايته .

قال: اقرا يابني ، واوماً الى كاليكولا ، ابن اخيه ، والفتى يحسبن لغة اليهود كما يحسنها اغريبا ، فقراها ثم ترجمها لعمه ، وعمه يصفي اليه حتى انتهى ، فقال طيباريوس: ولكنها من اختك يااغريبا وليست من هيرودس . قال: وهذا هو الدهاء يا مولاي . . لقد رأى هيرودس أن تكتــب هيرودية الى اخيها ، لتسبر غوره ، وتقرأ في الوقت نفسه أفكار القيصــر فيما يعني أعادة العرش .

ب بل رات هيرودية ان تسترجع المجد الذي خسره اليهود ، وتضع الناج على رأس رجل من ذرية هيرودس الكبير . . فبدت على تفره ابتسامة الحقد وقال: لا تنس يا مولاي ان زوجها من ذرية ذلك الملك السفاح ، فاتل بنيه ، وهو شقيق هيرودس !!

قال: اصبت ، فقد ذكرت لنا شيئًا من هذا قبل الان وكدنا ننساه ... ان هيرودية اذن تخون زوجها والي الجيدور لترضي عمها والسي الحليل ....

- ـ بل تخون اخاها وهو حفيد الملك !!
  - ـ قال: اليس لهيرودية بنون ا
- ـ لها من فيليبوس فتاة هي صالومي .
  - ـ وماذا ترى الان ؟
  - ـ ما براه مولای فلیفطل ما بشاء .
- قال: الطيب لك باكاليكولا أن نهب لليهودية عرشا ؟
- فأجابه قائلا: يطيب لى أن يكون أغريبا راضيا ..!
- ــ ولكن هيرودس من المخلصين للمرش الروماني ، وقد خدع المرب بنلك المعاهدة التي جعلها شركا لهم ولملكهم اريتاس .
  - فقال اغربا: اتأذن لي في القول با مولاي ؟ \_ احل .
- اذن فاعلم أن هذا الرجل المخلص للعرش الروماني لم يخدع العرب
   بل جعل معاهدته شركا للرومان !!
  - قال: اقرأ ماكتبه بيلاطوس ، في هذا الشان .

قال: أن بيلاطوس مخدوع يا مولاي ، وأنا استطيع الآن أن أذكر لك ما يضمره هرودس كأني في نفسه! \_ هات

قال: اراد اولا أن يستولي على التاج بقوة الملك العربي ، فعاهسده وازوج أبنته ،وبدأ يعد عدته من وراء الستار ، ثم رأى بعد زواجه ، أن الطربق وعر المسلك وقد يفاجئه فيه الموت ، فعمد إلى الباب الهين الواسع

- يدخل منه الى العرش الذي يحلم به .
- ـ ولكن اى شأن الهيرودية بالامر ؟
- - قال: ويلك فهي زوجة رجل آخر ...
- ب يقولُون ان زوجها مريض وسيخسر حياته ، وانا اقسسسم ان هيرودية وهيرودس متامران على فيليبوس وفدرة . .
  - قال: الك تتهم عمك واختك با اغربيا!
  - ـ نعم يا مولاي واصر على هذا الاتهام .
  - \_ وهل تظن انهما يخدعان القيصر كما قلت .
- ـبل اقسم لك بتربة ابي انهما يخدعان جميع الناس لا استثني احدا
  - \_ اذن فهما يستحقان الموت .
  - ولكني اسال مولاي ان يهب لهما الحياة . . لاذا
    - ـ ليلمس خيانتهما بيديه!
  - قال: لو فوضنا اليك ان تصنع بهما ما تشاء فماذا تصنع ؟
- ــ اكتب الى هيرودية كتابا اعدها فيه بان التاج سيكون لهيرودس بعــد حيــن!
  - ــ وبعد ذلك ؟
- تظهر غاية هيرودس من المعاهدة ، ويعلم مولاي القيصر عندند ان الرجل لم يتزوج فدرة ، الا ليساغده اربتاس ، في الاستيلاء على المرش . . ودخل في تلك اللحظة حاجب القيصر وقال له : لقد جــاء اعبان روما يا مولاى .
- قال: دعوناهم ليشهدوا اعدام الاسرى من الجرمانيين في هذه الساعة والتفت انى اغريبا قائلا: افعل مع كاليكولا ما يطيب لكما فقد سلمنا اليكما امر اليهودية اليوم . .
  - \_ اذن تأذن لنا أن نكاتب القوم ..
- \_ بل ناذن لكما ان تفعلا ذلك باسم القيصر . واقبل النبلاء على على

القاعة والبشر طافح على الوجوه . . . انهم كانوا يذوبون شوقا الى رؤية الدماء تستفح في ميادين السباع . .

فقال طيباريوس: اتريدون ابها الاشراف ان يقتل الجرمانيون؟ فاحابوه قائلين: لا نربد غير هذا!

ـ وهل تؤثرون سيوف الجلادين على مخالب الاسود ؟

قالوا: الاسود !!! الاسود !!

فوقف قائلا لحجابه . مروا الحرس بان يخرجوا الاسرى لنجعلهم طعاما للوحوش الجائمة !!

ثم خرج وخرج الجميع وراءه ، ليروا اجسام الاسرى الاشتياء تعزقها مخالب الضواري !! ودعي سبمعان ، بامر اغريبا ، الى تلك الحفلة التسبي ترقص لها فرحا ، قلوب القوم ! وبعد ساعتين ، سدل الستار على اولئك الكهول والفتيان ، الذين طرحتهم الاقدار بين يدي طيباريوس الجبار . . .

# 23

لم يقل اغربيا في ذلك اليوم كلمة لسمعان ، فلما كان اليوم الثانسي، دعاه اليه ، وكاليكولا في القاعة ، وقال له : اجث اولا امام ابن اخي القيصر فجنا الرجل باحترام كأنه في هيكل الله ، ثم امره اغربيا بالجلوس قائلا : لقد نقلت الى مولاي طيباريوس ما جاء في رسالة هيرودية فغضب ولم يشنأ أن يذكر امامه اسم هيرودس والى الجليل . فاصغر وجهسمعان وقال : وكيف سغض مولانا القيصر ، الرحال المخلصين له ؟

ـ يقول أنه لم يكن مخلصا ، ولو استطاع لانفرد بامره ، ومنع اهل الجليل من الخضوع للوالي الروماني !

قال: اولئك هم اتباع يهوذا الجولاني يا مولاي .

ــ ولكنهم من الجليل ، وكان هيرودس قادرا لو اراد ، على ان يخمد ا اصواتهم قبل ان تصل الى روما .

- قال: تكفى أن بيلاطوس الوالى خلط دماءهم بدماء الذبائح .
- \_ ولماذا لم يسبقه هيرودس الى ذلك ؟ ايظن أن القيصر يعجز عسن أن ينزل القصاص بالمتمردين ، الخارجين عن طاعته ؟
  - قال : لقد أكره هؤلاء المتمردين على دفع الجزية يا مولاي .
- ـ بل اكرههم بيلاطوس قبل ان يلبحهم ، ولم يكن لمولاك يد فسسى الامر ، واعلم ياسمعان، وليعلم هيرودس ، انه لولا رجاء إغريبا ، واستعطافه القيصر على عمه ، لسلبه طيباريوس امارة الجليل ، ونفاه عن اليهوديةالى الابد ، كما فعل اغسطوس بارشيلاوس اخيه .

فقال لاغريبا: اذن قضي الامر الان يا مولاي ولم يبق لي ما افعليه ، في روما .

- بل تبقى رشما يرى القيصر رايا اخر .
- ومن ثم يستطيع أن يغير رأيه الذي ذكرت ؟
- \_ الامير كاليكولا ، فقد وعدني ، في هذا الصباح ، بانه سيحمل عمه على الرضى ، بما طلبته هيرودية .
  - \_ وهل يثق مولاى كالبكولا بانه يقدر على ذلك ؟

قال: الرجل الذي يستطيع ان يشعل نار الحرب ، ويخمدها عندما يشاء ، يقدر على مثل الامر الذي نتحدث به . فقام في ذهن سمعان، انه سيحمل تاج اليهودية بيده ، يوم يعود اليها من عاصمة الرومان . .!

وايقن عندئذ ، بان مولاه سيبلغ بحيلته ، ما تبلغه صغوف الجنود ، بقوة السيف ثم قال: ومتى يخاطب الامير القيصر ؟

- اسأل يا مولاي ؟ قال: كانوا يقولون لي ، وانا في اورشليم ، ان ابي ارسطوبولس قتل في السامرة ، وان فرسه كان قاتله فهل تعسرف ذلك ؟ فخاف اللعين ان يكون سؤال اغريبا ، شركا يسقط فيه ، فقال: اما ان اباك قتل في السامرة فنعم ، واما ان فرسه كان قاتله ، فلا . .!
  - ـ ومن قتله اذن ؟

- قال : قل لى بامولاي من هو الذي قص عليك خبر الفرس .
  - \_ مربية لي كانت تدعى منات .
  - قال: لقد كتمتك السر لغاية لها يا مولاى .
    - \_ اذن فانت تعرف كل شيء .
  - ـ نعم يا مولاي فجدك هيرودس الكبير هو قاتل ابيك!

فاختلجت عينا اغريبا ، واصفرت شفتاه ويداه ، وجعل يتمتم قائلا: جدي هيرودس الكبير قاتل أبي ؟؟ اني لا اصدق بما سمعت . .

- \_ بل تصدق ما اقوله لك الان ، وتنسى ما قيل من قبل .
  - \_ وكيف نقتل الاب ابنه ؟
- عندما يقولون له ان ابنه سيخلعه عن العرش ويلبس تاجه ...
   هذا ما ذكروه لجدك يامولاى ، فكان قاتلا .
  - قال: لقد جعلوا ابي مذنبا وهو البريء ، اليس كذلك ؟
    - \_ كما كان عمك اسكندر برشا فحعلوه من المذنبين .
      - \_ ومن كان الساعى بالبريئين ؟
- \_ اخو الملك واخته ، ومن حولهما من رجال السوء . وشاركهم في ذلك اعمامي على ما اظن . . .
- لا يامولاي . أن أعمامك لم يكن لهم رأي فيما فعله جدك ، الا
   عمك البكر أنتيباتر الذي بغي فكان القتل جزاء بغيه .
  - \_ والاخرون ؟
- \_ اما الاخرون ، فيشبهد اله اسرائيل انهم لم يغمسوا ايديهم بدماء القتيلين !
- قال : عرفت هنا في روما ، بل في هذا البلاط ، ان ارشيلاوس المنفي، واخويه الباقيين ، كانوا من الجلادين .
- قال: لقد كان هيرودس طفلا يامولاي ، وكان فيلبوس ، في سن لـم ، كن يعرف معها معنى الحياة .
  - اكان عمى طفلا يوم قتل ابي ، وكنت أنا مثله أ
- ــ اردت أن أقول يأمولاي ، أنه لم يكن قادرا في ذلك الحين علمــــى الاشتراك في الموامـرات .

- ــ وهل بذكر هيرودس اليوم ، اخويه اللذين قتلا ظلما ؟
- ـ نعم يامولاي وكلما ذكرهما تفجرت الدموع من عينيه .
  - \_ قال: وكيف عرفت ذلك باسمعان ؟
- ــ عرفته يوم كنت في الجليل مع سيدتي هيرودية ، وقد سمعتـــه سالها عنك والبكاء ينردد في صدره !!
- ـ سيكفكف التاج دموعه بعد قليل ، بفضل الامير كاليكولا حسامي اليهودية ، اني واثق بهذا ، وسينتهي الامر بعنايته على مانحب . والنفت الى الامير كانه يسأله الجواب! فقال كاليكولا: سأطلب السبى القيصر ، في الصباح والمساء ، ان يعدني بالتاج ، ولا اكف حتى يجود بوعده .

وكانه اراد ان يبدأ بطلبه منذ تلك الساعة فأوماً إلى أغريبا بان يتبعه وكان يقول لسمعان : أما أنت فأخرج إلى المدينة العظيمة أذا شئت ، وأنظر الى آثار القياصرة الذين جعلوا عاصمتهم عاصمة للعالم كله .

- ـ سافعل ذلك يامولاي يوم يعدك القيصر بانه سيهب لهيرود، تاج اليه .
- اذن فاصبر بضعة ايام ريثما احمل اليك هذا الوعد . وتركاه في القاعة مع سبسيان ، الذي اوصاه اغريبا بان يكون خادما له . . . ا

وكان دهاء الاثنين ، اغريبا وكاليكولا ، قد اعمى بصيرة سمعان ، فلم يخطر له انهما يعبثان به . . . .

#### 11

كان فيلبوس يتألم ويشكو الزمان ، يوم رجعت هبرودية من الجليل الى الجيدور ، وكانت هي تتألم مثله من تلك العودة ، وقد رات سملاء الجيدور مظلمة سوداء هناك ، . في الجليل ، تعيش هيرودية في غمرمسن اللذات ، وهنا . . . في الجيدور تغمرها الوحشيسة القاتلة ، والسكسون الرهيب :

ان الليالي البيضاء ، التي قضتها الراقصيية في قصر هيرودس ، ومثبت فيها وراء عاطفة الشباب الوثاب . . متمرغة في احضان الغيرام ، ان هذه الليالي ، لاتشبه ليالي الجيدور ، التي تكتنفها فيها جميع الوان

الكابة ، والالم والشقاء ، هناك . . النغم الساحر ، والرقص المسسري ، والنظرات الفاتنة !! وهنا الانين الذي لابهدا ، والدموع التي لاتحسف . . هيرودس يطمع بالمجد ، ويطمح الى الحب ، وفيلبوس يطلب الوت في كل يوم ، لينقذه الموت من شقائه والمه . وهيرودية لاتستطيع ان تعيش ، الافي فيض من العواطف . على ان فيلبوس استعاد بعض الرجاء ، عندما ابصر زوجته ، وخيل البه ، انه يستطيع في ظلها ، ان يحتمل اوجاعه . ولكنها لم تبال به ، ولم تساله عما جرى له وهي بعيدة عنه !!

كانت اشباح الموت ، تتراءى لها وهي في غرفة زوجها ، فتخرج منها ملعورة خائفة ، مع ابنتها صالومي ، لتفتش في القصر المظلم ، عن اشباح الحياة ... وفيلبوس يظن انها لاتطيق ان تراه على فراش الاوجاع ... حتى جاوزت حدها ، ومرت ايام لم تزره فيها غير مرة واحدة في كسل صباح ، فابقن عندلل بان الجليل قد غير زوجته ...

وكانت هي ، تريد ان توغر صدره ، وتخرجه عن حده ، ليكون لها هلر عند اهل القصر ، عن هجرها اياه . . والرجل مثل فيلبوس ، يضيق صدره ، ويسوء خلقه ، فدعاها اليه في صباح يوم ، وكانت قد همت بان تخرج إلى السهل القريب لتقضي نهارها فيه . فلما دنت من فراشسه ، جلست على مقعد قريب منه ، وجلست ابنتها الى جانبها وقالت لسه : الا تستطيع ان تقول لى عند المساء ، ماتريد ان تقوله الان ؟

قال: وهل تريدين الخروج من القصر ؟

- \_ اجل فقد احسست أن القصر سيسقط على أصحابه!
- ـ ولكنى اقول لك كلمة ثم تنصر فين بعدها الى حيث تشاثين .
  - \_ وما هي كلمتك ا

قال: لقد رأيت في هذين اليومين ، انك لست هيرودية المساضية ، التي كانت تعيش مع فيلبوس !! فهل كان الجليل سببا لهذا التغير اللي اداه !

قالت: لااعلم ماذا تعنى بقولك هذا ...

- اعني اني اكاد المس البغض توجهينه الي مع هذه النظرات . قالت: تسالني عن شيء لااشعر به ؛ ولا يخطر لي . . .

\_ اما انا فلست مجنونا لاسألك عن شيء لم اره ، قلت انك لسست اليوم كما كنت بالامس ، ويقوم في ذهني ان قصر الجليل ، الذي لاحجسه طوائف اليهود ، احب اليك من قصر الجيدور ، الذي لاترين فيه غيسسر طوائف العبيد والرعاة . فارتجفت شفناها وجعلت تقول : قد يكون ذلك ! ـ ولكنك زوجة رجل مريض ليس لك ان تفضي الطرف عنسسه ، وتتسمى لكانته والله !!

قالت: في قصرك الغلمان والجواري فمرهم بان يقوموا ببابـــك ، ويقضوا لياليهم عند قدميك !!

- \_ وانت ؟
- \_ اما أنا فاريد أن أعيش في القصر ، كأني غريبة عنك!
  - \_ لاذا ؟
  - لان قصر الجليل جعل لي رايا جديدا في الحياة !!
    - \_ وما هو هذا الرأى ؟
- ـ هو أن أبتسم للحياة والمنى ، وأمشى وراء عاطفة الشباب السفي كدت أضيعه بين جدران هذا القصر السوداء .
  - قال: لاتنسى باهيرودية الك ابنة امير وزوجة امير . .
- ـ وانت لاتنس ان مرضك هذا سيقودني الى القبر وانا لايطيب لـ ي ان اموت فداء عنك . . !

فحاول المريض أن يجلس فلم يستطع فقال: : أقسم باله أسراليل الك عاشقة !

فقال وهو يتكلف الهدوء: ومن هو الرجل الذي فتنك سحره ؟ ـ هو اخوك هيرودس !!!

فاستوى جالسا كأنه صحيح الجسم ، وقد نسي مرضه والمسه وجعل يقول: اخي هيرودس يسلبني زوجتي واناعاجز عن الدفاع ؟

قالت: لم يسلبك اياها كما تظن ولكنها سلمت نفسها اليه ،مختارة راضية ، وهي تعلم ماذا تفعل . . .

قال: ويل لك يا فاجرة فانت تفتحين لي بيدك ابواب القبر السندي اعد لي .. فجحظت عيناه ، واهتز جسمه كما يهتز الفصن النضيــــر

في مهب العاصفة ، ثم سقط على ظهره وهو يتمتم الفاظ اللفنة ، ولم يلبث حتى اغمض عينيه . . واغمى عليه .

فصاحت صالومي قائلاة: لقد مات ابي ...

فقالت لها: لو كان الموت جريزا كما تظنين لمد اليه يده منذ بضعة اعسوام . . . . قومي ولا تقولي كلمة . . .

وتقدمتها الى الجناح الذى تقيم به ، ثم نادت وصائفها وغلمانه\_\_\_ا وقالت لهم : اني راحلة مع صالومي على ان لا نعود فاعدوا لنا مـــــــــا نحتاج اليه . .

فقالت احدى الوصائف: الى ابن يا مولاتي ؟

\_ الى الجليل ، فمن اراد ان يتبعني فليستعد الساعة . .

\_ ومولای فیلبوس ؟

فصفعتها قَائلة: اذا طاب لك تن تمكني في قصر مولاك فلا تفادري حجرته!! لقد اصبح فيلبوس غريبا عني وليس على الارض قوة تستطيم

فرفعت الوصيفة راسها وقالت: اما انا فقد علمني الوقاء ان اقضي العمر كله عند فراشه حتى يشفى او يموت . وخرجت من حجرة سيدتها دون ان تسألها عن السبب الذي يدعوها الى هذا الهجر الفجائيالفريب، وهكذا كانت الخادمة لمسكينة ، بنة القوم الفقراء اشد وفاء لفيلبوس من زوجته الخائنة سللة الام اء...

وبعد ساعتين ، اعد الغلمان كل شيء ، فركبت هيرودية وصالومسي فرسيهما ووراءهما عشرة من وصائف القصر وعبيده ، ولم يخطر الزوجة الفاجرة المستهترة ،ان توجه الى حجرة زجها المريض الشقي ، نظلل التوديع الذي لا القاء بعده . وكان ذلك الحديث ،القصير الجاف ، اخر حديث بين الزوجين ، اما الوصية الوطية ، فقد قبلت على حجرة سيدها، وكان قد صحا من غمائه ، وقالت له : انس يا مولاي الاميرة هيروديسة نقد رحلت عن الجيدور ... ولم تسأله عما دعاها الى هذا الرحيل .. فأجابلها وهو يطوي وسادته بيديه : خير لمولاك ان تكون هذه الفاجسرة بعيدة عنه .. فاحذرى وليحذر الغلما ان يذكروا اسمها في القصر ..

ولم تر الجيدور ، منذ ذلك اليوم ، وجه هيرودية زوجة اميرها ، الذي يحبه شعبه ! وقد استطاع فيلبوس ، ان يستعيد قواه ، ونسسي تلك المراة التي آثرت هواها ولذتها ، على الميش في ظله . .

### ٥٤

ـ وهل انت واثق ان هيرودس اوسع نفوذا من رئيس الكهنسسة والامراء الذين يلتفون حوله ؟

\_ اثق هذا كما اثق أن مولاي أغربنا هو سيد اليهود!

ب اذن فاعلم أن القيصر وعد كاليكولا أن يهب عرش اليهوديسسة ، لرجل الذاي يختاره ليهود ملكا لهام!

\_ وكيف ذلك يا مولاي ؟

قال : يعلم القيصر ، كما نعلم نحن ، ان لهيرودس الكبير ثلاثــــة اولاد اكبرهم ارشيلاوس الذي هو في المنفى ، والاخران ، فيلبـــــوس وهيرودس . .

\_ نعـــم .

ولكنه لا يعلم ، اي واحد من الثلاثة يؤثره الشعب اليهودي على
 سواه ، ويريد ان يوليه امر الملك .

قال: ولكن نسي القيصر ان ارشيلاوس وفيلبوس لا يصلحـــان للعرش ...

بل نسيت انت ان ارشيلاوس اكبر انجال الملك ، والملك للاكبر ،
 في كل دولة ، وفى كل مكان وزمان .

قال: لقد كان مفضوب عليه من القيصر اغو سطوس ، ثم خلف وطيباريوس ولم يرض عنه . .

\_ ومن قال لك هذا ؟

- لو رضى لاعاده من منفاه واعطاه الامارة التي كانت له .

- -ولكنه راض عن فيلبوس وهذا يكفي،
- ـ ان فيلبوس مريض كما قلت ولا يلبث حتى يموت .

قال: هب انه قضى حياته كلها مريضا فالقيصر لا يبالي ، يجعلب ملكا عندما يشاء ، ثم يولي غيره بعد موته ، دون ان يخسر شيئا مسسن النفوذ وانسلطان .

قال: ارجو ان تستجيب رجاء هيرودية يا مولاي. . .

قال: يظهر انك لم تفهم شيئا مما ذكرت يا سمعان ، قل تلك ان القيصر سيأمر اهل اليهودية باختيار ملكهم وهذا معناه انه يريد هيرودس ملكسا . . .

ثم قال: بخيل الي ان هيرودس لا بحبه اليهود كما قلت ولا بريدون ان يولوه ...

- بل يحبونه ويكرمونه كما يكرمون انبياءهم .
- اذن فخير لهم أن يختاروه للعرش ، ليعلم القيعسر أنه سيدهم .
- بل خير لنا يامولاي ان لايعمد القيصر الى الاختيار لان فيه مـــا بضعضم احوال الشعب اليهودي .

قال: لايستطيع القيصر أن يخالف النظام الذي تمثت عليه القياصرة من قبل ، أن الملك يخلفه كبير أنجاله ، ألا أذا أستولى أحدهم على العرش بقوة السيف .

قال: اخشى أن يمد بيلاطوس أصبعه في هذا فيفسد على هيرودس أمره ....

- والى اى امر يميل بيلاطوس ؟
- اظن أنه يؤثر رئيس الكهنة على جميع الناس .
  - \_ ولكن رئيس الكهنة لايكون ملكا .
- ـ اذن فهو اقرب الى والى الجيدور ، منه الى والى الجليل .
  - ــ لاذا ؟
- ـ لان هذا الاخير ينازعه النفوذ والجاه ، وفيلبوس بعيد لا يهتم الا لامر نفسه ، فسكت قليلا ثم قال: سنكتب الى بيلاطوس كتابا نامره بــه بان يكون عونا لهيرودس ، من وراء الستار .

- فاشرق جبينه قائلا: وهل يامره القيصر بدلك ؟
- ـ بل يامره به كاليكولا فهذا الفتى هو رأس الدولة بعد عمه ، وهــو قادر على أن يصنع بامره مايشاء .
  - \_ ورئيس الكهنة ؟
- ـ يوعز اليه الوالي بان يساعد هيرودس ، فينتهي الامر على ماتحب هيرودية وتحب انت . . .
  - واذا لم يشيا بيلاطوس أن يفعل ماأمر به ؟
    - ـ انه لابجسر على هذا

قال: يتظاهر بالطاعة والخضوع لامر مولاه ، لم يبعث رجاله في ظلام الليل فيهدموا مايبنيه هيرودس في وضح النهار . فقهقه ضاحكا وقسال: اذا عرف القيصر ان عامله في اليهودية يستخف به ، يامر جنوده بان يقذفوا به الى البحر!

- \_ ومع ذلك فانا خائف وقد رابت رابا .
- اذا كان الصواب في هذا الرأي ، جعلت القيصر من انصاره ، قبل
   ماهو ۴ قال : ايطمع ارشيلاوس بالعودة الى اورشليم وطيباريوس حي ۴
  - \_ لا ، الا اذا اراد كاليكولا ذلك ...
  - ــ ولكنه لايريده وانت في البلاط وهو يسمع لك .
  - قال: لك أن نظن أذا أنه سيقضى العمر كله في منفاه .
- كما اظن أن فيلبوس سيفادر هذا العالم فلا يبقى من أبناء هيرودس الكبير غير هيرودس الصغير . .
  - \_ وماذا تربد أن تقول ؟
- اربد أن أقول أنه من الرأي أن نصبر ريشما يموت فيلبوس فيخلسوا الجو لصاحب الجليل ويعطيه القيصر ملك أبيه .
- قال : لو لم يكن ابناء عمى ارشيلاوس خصوما للرومان لمساخلا الجو لصاحبك ... انهم اصحاب حق بالملك
  - ولكنهم يبغضون القيصر ..
- ــ اجل وهدا مايبعدهم عن العرش . . . وتظاهر اغريبا بانه يفكر بهدا الاقتراح الذي اقترحه سمعان . . . . وطال تفكيره وسمعان ساكست ؛

وقلبه يخفق خوفامن أن يصر أغريباً على جعل العرش في يد الشعب يختار له من يشاء ، نعم ، كان يخاف ذلك ، لأن اليهود لايطيقون أن يملكوا مولاه ، ولان بيلاطوس نفسه ، لايرضى بأن يخرج المحكم من بده ، ليتولاه يهودي ، فقال : قل كلمتك يامولاي .

قال: ان هذا الراي خير الاراء ، ولكني اخشى ان تظن هيروديـــــة الظنون .

قال: سأنقل اليها اني انا سألتك هذا .

ب ومعذلك فسيقول هيرودس في نفسه ، بل سيقول لمن حولسه :
 لقد بخل على ابن اخى بالعرش وهو قادر عليه .

ـ بل سيقول لمن حوله: لابن اخي الامر وعلى الطاعة

وهل يستطيع أن يصبر حتى يموت أخوه ؟

- اذا لم يصبر يامولاي فلا خير فيه . .

قال قد يعيش فيلبوس بضعة اعوام يضيع فيها هيرودس حكمتسه وهدوءه .

ليعيش عشرين عاما فالصبر لابد منه وهذا هو الرأي.

قال: اذا كان هذا فقد انتهى الامر .

ـ ولكن عدني يامولاي .

- لااكتفى بان اعدك ، بل ساكتب الى هيرودية اني نزلت عند طلبك والمرش لايكون بعد موت زوجها الا لهيرودس !!! ولكن اترضى هي بذلك ؟ - انها راضية وستقرأ رضاها في رسالة اخرى .

قال: اذا كان هذا فسأرى القيصر الليلة واعطيك الجواب غدا على ان سكت في روما شهرا.

- لااستطيع يامولاي فقد امرتني سيدتي هيرودية بالرجوع اعندما السلم الي الجواب .

ــ وانا امرك بالبقاء فالامر في روما لاغريبا وفي اليهودية لهيرودية .

- ولكني ارجو أن تلجأ في هذا إلى اللين فخير لي أن أثرك روما اليوم لابي لااعلم متى تصل السفينة إلى فلسطين ، وكان أغريبا يربد أن يبقيه لفاية له نان روما ستحتفل بعد شهر بعيد القيصر ومن الرأي أن يشههد

سمعان عظمته ومنزلته لدى القيصر في ذلك اليوم ، ليقص على عمه واخته اخبارهما . . . فقال له :

امرتك بالبقاء فلا تتردد في الطاعة وسترى في روما بعد شهر ملوك الاقطار والامراء يمشون امام مركبة القيصر في الاسواق . .

- وهل يترك طيباريوس روما في ذلك اليوم ؟

ــ لا ، ولكنهم يحتفلون بعيده ويدعون اليه ، الملوك والرؤساء والقواد، من جميع الاجناس ، وغادره ليذهب الى مجلس مولاه ، دون ان يسمسع جوابه ، وكان يهامس خادمه سبسيان قائلا له : سترضى الفاجرة بان يكون هيرودس ملكا بعد موت زوجها ، وقد تتعجل هي اسباب هذا الموت . . . ولكن مهلا ياهيرودية فالعرش لايراه هيرودس واخوك حى . . .

### 27

لم يكن في بترا في ذلك الحين ، شيء يستحق الذكر ، الهدوء يبسط ظله في العاصمة وفي البلاد ، والناس في السهل والجبل مطمئنون السسى السلام تخفق اعلامه في كل فضاء ،الا بعض القبائل النازلة في الاطسراف ، في الشمال والجنوب فقد كان سلامها الغزو ،وكانت راحتها وعيشهسسا الرغيد في النهب والسلب . . . ان الفزو شريعة لها ، من قديم الزمان ، فهي لاتستطيع العيش بدونه ، ولو حال بينها وبينسسه طيباريوس قيصر وجنوده .

اما البلاط ، فمتى كان الملك ضاحكا فهو ضاحك ، واذا عبس وجهه ، تجهمت الجباه واكفهرت الوجوه ، على ان الجو كان صاحيا والسما صافية . . . فالامن يسود الربوع ، والرومان لايجسرون ان يتصدوا له في شؤون دولته ، وفدرة ، ملكة الجليل ، وهي تكتب اليه من حين الى اخر انها في قصرها ، كالملاك في الجنة .!! وولى العهد مع عروسه الحسناء ، يتمتعان بالنعم وتشملهما البركات !!

وماذا يطلب الملك غير ذلك؟ انه اذا اسعد الملوك واقربهم الى الكمال.. وقد فاته ان النار تشتعل في صدر ولي عهده ، وانه يهم بان يبوح له بسر فدرة ، نم يمنعه من ذلك ، خوفه من ان يهتز البلاط لهذا السر . ومن اين للملك إن يعلم اسرار قصر هيرودس ، وابنته لاتذكر له شيئًا عن هـــذا ، ولا تريد أن تعكر عليه صفو عيشه ، ولكنك لو حدثت الملكة الوالدة ، لبـــدا لك أن الزفرات تخرج مع الفاظها ، ولايقنت بانها تحس الما لاتعرف أسبابه !

كانت تبكي اذا جن الظلام ، وتخاطب ابنتها بالاحلام ، وتقضي لياليها كلها ، بالاوجاع والالام . ان قلبها يحدثها ، بان فدرة لم تجسيد بزواجها ، ذلك الهناء الذي اداده لها الملك ، وكلما قرآت كتابا من كتبها ، خيل اليها ، ان السعادة التي تصفها ، سعادة كاذبة ، وان هناءها السلي تكتب عنه ، ليس له ظل . وهنائك زيد بن عياش ، الذي كان يعلم كسسل شيء ، ولكنه لم يكن يستطيع ان يفعل شيئا . . صدره يغلي ، وهو عاجز . . وقلبه يقطر دما وهو لايقدر ان يضمد الجراح . . وكلما هم بان يفضي الى الملكة بما يعلم ، تصدى له ولي العهد قائلا له : يظهر ان كتريد ان تقتل المكة والملك . .

حتى ضاق صدره ، وخاف ان يقص على الملك ، في ساعة من ساعات كابته ، حكاية هيرودية وهيرودس، فاقبل يقول لولي العهد: احس يامولاي الني لااطيق ان احتفظ بسر الرسالة وسابوح به اليوم! فابتسم بكابة قائلا: لولا خوي من ان اهدم في لحظة ،مابناه الملك ،لبحت به قبلك وسلمست رسالة فدرة الى ابي . . اصبر ايضا يازيد ريثما يرد علينا من الجليسسل كتاب اخر .

- \_ اذن ارجو ان تاذن لي في الذهاب .
  - ۔ الی این ا
- ــ الى الجليل ، فاعرف عن كثب كل مايجري في قصر ذلك اليهودي ، الله سنتهين بنات الملوك !!
  - قال: ويلك اتريد ان تفضح العرب في ذهابك .
    - ولكنى استخفى عن العيون فلا يرانى احد!
      - \_ ان العار في الاستخفاء .
- ــ وماذا اصنع وانا اخشى ان يخونني الجلد فاقتل نفسي او ابسـوح بالسر 1 فاطرق مليا ثم قال: نبعث رجلا اخر يحمل كتابا الى هيرودس ٤. وبدعوه باسم الملك الى زيارة بترا مع زوجته .

- \_ ومن يكتب الكتاب ؟
- ــ انا ، فقد وعدنا قبل زواجه ، بانه سيزور بترا ، مرة في كل عام. قال: لقد نسى اللمين وعوده الان فهو لايذكر غير الراقصة .
  - \_ ومع ذلك فنحن نذكره بها كاننا لانعلم شيئًا من أمره .
    - بقى علينا ان نختار رجلا يحتفظ بالاسرار .
- ــ تقد اخترته الان . . انه ابوك عياش نفسه ، الذي رأى في قصسر هيرودس ، يوم الزواج ، مالم يره غيره ، والذي تبوح له فدرة بمسا في الصدر .
  - قال: كأنك تريد أن بذهب يأمر الملك .
  - بل يذهب بامر ولى المهد واللك !
    - \_ واذا سألنا وهو غائب ؟
- ــ سيقول له عياش قبل سفره انه سيذهب الى اليهودية لببيسمع طائغة من خيله . .
  - \_ وهل يأذن له **؟**
- اجل فالملك لايرد لابيك طلبا . ادعه الان . فغمل واجتمع الثلاثة ، فقال ولي العهد: لو خطر لولي العهد ان يبعث بك غدا ياابا زيد المسمى فلسطين فماذا تقول ؟ فاجابه حموه قائلا : اصغي اولا الى ماتأمرني به ، ثم اركب فرسي واركضه لاالوى على شيء . . . ماذا جرى في فلسطيسن يامولاي ؟
- فقص عليه ماورد في رسالة اخته ثم قال: اريد أن أتبين اليوم ، حال هيرودية وهيرودس ، واسمع ماتقوله أختي ، في هذا الشأن . .
- قال: لقد راينا جميعنا ، ورأت الاميرة فدرة ، يوم رقصت هيروديسة انها ستفتن عمها وقد وقع مانخشاه
- \_ اما انا فاصدقك كل شيء ، وارى ان طمعه بالتاج وغرام\_\_\_ه ، سيضعان حجابا على عينيه ، فيتمادى في الجفاء ، \_ وعندئذ ؟
- عندلذ نفاجىء الجليل بالخيل ، كما تعودنا ان نفعل ، ولا نعود حتى

تتخطف السيوف هيرودس وابنة اخيه!

ثم قال: مرني الان بما تشاء .

قال: ترى الملك بعد ساعة وتقول له: اذ كذاهب الى بلاد اليهـــود لتبيع بعض الخيل .

\_ ثم ماذا ؟

- ــ ثم تعود الي لاكتب الى هيرودس ادعوه مع فدرة الى بترأ .
  - \_ ولكنه قد يجيء بامولاي . .
- ــ بل أقسم براس الملك أنه لايفعل ، ولو أراد المجي, لمنعته هيروديـــة منه واكرهته على الرفض!
  - قال: اكتب كتابك اذن فقد فهمت كل شيء ٥٠٠٠
- ولكن لاتنسى أن تستدرج فدرة إلى الاعتراف بجميع ماتشعر به ٤
   وما تراد .

قال: لقد علمتني الايام الا انسى شيئا يامولاي . . . وقام فخسرج ليرى الملك ، وعمد ولي المهد إلى الرق فكتب الى صهره مااملاه عليسسه الدهاء . .

ثم رجع عياش ، وقد اذن له الملك في السغر ، وحمل الكتاب السسى منزله ليتهيأ للذهاب وقد احس ولي العهد وزيد ، ان لوعتهما تكسساد تول . . . . .

# **£V**

رات فدرة بعينيها هيرودية وصالومي ، والوصائف والغلمسان يدخلون قصر زوجها ويقيمون به ! كأنه قصرهم ، غابوا عنه زمنا قصيسرا ثم عادوا اليه . فتفجرت الدموع من عينيها وكادت تسقط علمى الارض ، لو لم تعدها نفتاريت الى رشدها ، وتسألها بأسم شرفها ان تلجأ السسى الصبر .

وبينا هي تبكي وتشكو جور الزمان ، دخل هيرودس واغلق الباب ثم قال : لقد عرفت الان انك تستسلمين الى البكاء ، فمسحت دموعهسسا وجعلت تقول : اذن تريدين ان ابتسم لهذا المظهر الغريب الذي رايته بعيني

كأني لست من لحم ودم . .

بل اريد ان تعمدي الى الحكمة فقد ذكرت لك كل شيء وقسام في ذهني الك راضية بما ذكرت اواوماً الى نغتاريت بان تنصرف فقالت له ، دعها فهي تعزيني في كابتي ، وقد لااجد في هذا القصر من بمسح لى هذه الدموع!

ولكن البكاء سلاح الضعفاء . فقهقهت كما يقهقه المجنون وجعلست تقول : ومن في الجليل اضعف مني انا زوجتك ؟؟ الامر والسلطان لهيرودية امراة اخيك ، والقصر بمن فيه ملك لها تفعل بسكانه ماتشاء ، فلم يبسق الا ان تجعلني وصيفة لها وينتهي الامر . فظهر الفضب على جبينه ، شسم اضمحل وراء ابتسامة كاذبة هي ابتسامة المجرمين الانذال ، ثم قال :

اتريدين أن أقول لك ماأريد أن أقوله ، ونفتاريت حاضرة ؟

ـ اجل فهي تعلم مااعلم ..

قال: اضمني لي تاج الملك لاطرد هيرودية وابنتها من القصـــر الان ، كما يطردالهبد ، واعيدها متعثرة باللل الي الجيدور .

- وهل ضمنت لك هي هذا التاج ؟

ـ نعم ، وهي قادرة على أن تمنعني أياه عندما تشاء.

- اذن فانت واثق بأن اغريبا سيجود عليك به وسيرسل لك مع سمعان امر القيصر .

قال: ان لم يرسله اليوم ارسله غدا وانت تعلمين ان بقاؤهــــافي القصر يتعلق على وجوده . . .

\_ بل اعلم غير ذلك ...

\_ ماذا ؟

الله الله ان الفتنة التي ارسلتها عيناها الى عينيك . . هي التحصي جعلت الها المقام الاول في قصرك ، ولو لم يكن الامر كما ذكرت ،الكسسان التاج لفيلبوس الذى هو زوجها وليس لك . . .

ــ ولكن فيلبوس مريض وهو لاينظر الا الى الشفاء من مرضه.

قالت سيشفى غدا عندما يقال له ان اخاك اصبح ملكا ..

يدعوك الى قبولها في قصرك ؟ ـ بلى

ولكنك لم تقل لي اي شيء يدعوها هي الى هجر زوجها والعيش
 في نعمتك . .

قال: لقد ملت العيش في الجبال وفي الصحراء ...

ـ بل قل ملت زوجها وهي تريد ان تعيش مع سواه ... اسمع ياهيرودس .. ان ابي يستولي على التاج بقوة السيف ويهبه لك ..!

قال الله تعاهدنا نحن الاثنين على هذا ، ولكن يعوزنا السلاح وانسا الااملك منه شيئا . .

قالت: تجود العرب بالسلاح والرجال ، حتى تظفر ...

قال اؤثر الجلوس على العرش بالحيلة والدهاء ، دون ان تهرق دماء الهماء !

ـ بل تؤثر هيرودية على جميع العروش وهذا مااراه ..

قال: هبي أن أمير الجلبل يريد أن تكون له زوجتان فماذاتقولين أذا فعل ؟

فسكتت قليلا ثم قالت: لا اقول شيئا .

ـ اذن ارجو ان تعتقدي ان هيرودية زوجتي ليهون عليك الامر ...

ـ اهون على ان اعتقد انها حظية لك لان زوجها في الوجود .

قال: دعي عنك هذا الان وسننظر فيه بعد أن يعود سمعان مسن روما .

\_ ای انك ترىد ان تعلم جواب اغریبا .

من نعم ، فاذا وعدها بناج الملك فهي باقية في القصر وليس لك أن تقولي كلمة ، وأذا خاب الرجاء نظرت في الأمر من جديد ، فهزت رأسها فائلة: وأذا جلست على العرش ؟

اذا تم لي الامر كما تقولين احتفظت بهيرودية الى الابد ، خوفـــا
 من ان يسلبني اغريبا ، ماجاد على به . . .!

ومشى الى الباب وهو يقول: خير لك ولها ان ترضيا بما قسيم الكه الله .

ثم توادى في الرواق وهو يبتسم ، كان الامر يدعو الى الابتسام .

فقالت فدرة لنفتاريت: ماذا ترين الان ؟

- ـ ارى ان الرجل عذرا يامولاتي فهو يطمع بان يصير ملكا ...
  - \_ ولكن ابى وعده بذلك .
- لايستطيع السيف أن يضمن العرش فقد يظفر الرومسان... ومع ذلك فالرجل حر بأن يملاء بيته من النساء!

قالت ; كنت اؤثر الوت على الطلاق ، اما اليوم فانا اؤثر الموت على ان اعيش تحت رحمة هذه المراة .

قالت: لاتنسي يامولاتي أن شرف الملك يقضي عليك بأن تصبيري فقاد يتغير هيرودس بعد عام أو عامين .

ـ وبعد ذلك ا

\_ وبعد ذلك تختارين واحدا من امرين ، اما ان ترضي كما قسال هيرودس ، بما انت فيه ، واما ان تهجري الجليل ، هجسر الالقسساء بعده .

قالت: الم تری کیف خرج دون ان یبالی ؟

ـ ذلك هو شأن الرجال فهم لايعرفون النساء الا على قدر الاغراض . . . . وجعلت تعزيها وتدعوها الى الاعتصام بالحكمة ، لئلا تشمت بهسا هيرودية وتهزأ بكابتها ولوعتها الظاهرتين . حتى استسلمست السي القدر ، ورأت ان الصبر خير دواء

### ٤٨

هذا عياش ، كبير قواد العرب ، في قصر هيرودس .

غير انه لم ير صاحب القصر ، فهو في اورشليم وقد دعاه اليها عامل القيصر ، لينظر معه في امر الجزية ، التي يتردد في دفعها ، بعض طوائف اليهود ، في اعالي الاردن . فراى ان يقابل فدرة ، ويحدثها بالامر اللي قدم من اجله ، قبل ان يعود الامير ، من عصمة اليهود .

فنقل اليها الفلمان خبر قدومه ، فاذنت له في المثول بين يديها ، وهي تضطرب ، وقد عاودتها الذكريات ، ولكنها تجلدت ، وحاولت ان تخفى شقاءها ، وراء مظاهر الراحة والهناء ، على انها ، لم تقع عينها على

عياش ، حتى سبقتها الدموع ، ومقدت اللوعة لسانها ، فلم تستطع ان تقول كلمة . . فجئا القائد على ركبتيه قائلا : احمل اليك يا مولاتي شوق الملك والملكتين ، ولو استفعت لحملت اليك قلب ولى العهد وقلب زوجته . .

فأومأت اليه بالتهوض وهي تمسح الدمع ، ثم قالت : اعد علي يا عياش ما ذكرت وخبرني كل شيء . فجعل يصف لها حال القوم وهي ساكنة ، والدموع تظهر وتختفي في عينيها الذابلتين حتى انتهى من وصفه فقالت له : وما هو غرضك من المجيء الى الجليل ؟

ليس لي غرض يا مولاتي الا أن أراك ، وأسمع منك ما لا تكتبينه الى مولاي ولي العهد . .

ولم يكتب الى الملك ؟

ــ لم اقل له اني ساجيء الى الجليل ، ومع ذلك فقد امرني بــان ابذل الجهد ، لاراك في هذا القصر .

\_ اذن فانت قادم بامر مالك ؟

ـ نعم فقلبه يقطر دما ، وهو يطلب اليك ان تذكري لي ، جميع مـا تحسين به في قصر هيرودس . ــ وامي ؟

ــ ما اردت ان اراها قبل ان اغادر بتراً لان ولي العهد اراد ذلك .

قالت: لقد تزوج ولي العهد وانا لم اشهد زواجه، فهل رايت او سمعت من قبل ، ان اختا ينزوج اخوها وهي بعيدة عنه ؟

\_ قال لي ولي العهد انك لا تريدين ان تشهدي هذا الزواج .

- اجل ، فقد خفت ان اذهب الى بترا فيستولي على الضعف وهذا هو الضعف نفسه . . . ماذا تريد ان تعلم الان ؟ ااقص عليك اخسسار هيرودس الذي عاهده ابى على الوفاء ؟

ـ نعم يا مولاتي فلاجل هذا وحده قدمت الجليل .

قالت: لقد خطر لي من قبل ان اكتم جميع الناس ، ما رايته عنـــد هيرودس ، ليظل الملك قرير العين .

\_ واما انا فارى ان تبوحي لي ، باسم ولي العهد الذي ارسلني بما اردت ان تكتميه .

قالت القد عرفت أن هيرودس يطمع بعرش اليهود . ــ نعم

- ولكنك لم تعلم أن هيرودية ، ستحمل هذا العرش على كتفيها ،
   لتضعه تحت قدميه !!
- ـ بلى ، فقد قرآت شيئًا من هذا ، في رسالتك الى ولي العهد والأن هل تستطيع هيرودية ، ان تبني عرشا ؟
- هكذا قالت له ، وقد سمعتهما نفتاريت يتحدثان بالامر ، كمسا
   سمعت هيرودس يعدها بانه سيطردني من قصره . .
  - \_ واين هي المرأة ؟
- تسالني ابن هي ؟ انها في هذا القصر مع ابنتها وجواريها وعبيدها الذين رافقوها من الجيدور وهي اليوم سيدة الجليل وصاحبة الامر فيه.
  - ـ وكيف يقولون أن زوجها مريض وهي لاتفارقه ؟

قالت: تلك كلمة كانت تقولها للناس لتضع حجابا على العيون ... انها تكره هذا الزوج ولا تطيق ان تعيش بالقرب منه ، ولسو استطاعت لارسلت خنجرها الى قلبه ليخلو لها الجو .

قال: الم تحدثي هيرودس بهذا ؟

- بلى ، ولكنه كان قاسيا نذلا ، لا ينظر الا الى غرامه ، اتعلم مباذا ؟ لقد اراد ان يحملني على الاعتقاد ان هيرودية زوجته ، وانهسا ستبقى له حتى يغيبهما القبر!
  - ــ وعلى اي امر تعولين اليوم ؟
  - ـ على أن أصبر إلى النهاية كما ذكرت في رسالتي إلى أخي .
    - ــ اما انا فقد رايت غير ذلك وارجو ان تسمعي لي .
    - قالت: ستنصح لي بان اداريه واجارية وانا سأفعل ...
- بل استحلفك براس الملك ، ان تصوني . كرامة العرب كما يصونها كل عربي ابي .
  - ـ وكيف ذلك ؟
- ـ تـالينه عندما يجيء ان يكتفي بزوجة واحدة !! امـا انت ، او هيـروديـة .
- ــ ولكنه يريد اليوم ، ان يحتفظ بنا نحن الاثنتين ، فاما ان يجود عليه اغريبا بالتاج فيستغني عني وعن سيوف قومي ، واما ان يبخل به ،

فيتفير على زوجة اخيه ويقربني اليه من جديد . .

قال: أن ولي العهد لا يرضى بهذا ، هو يطلب أن يعمد هيرودس الى واحد من أمرين ، أما أن يعيد هيرودية إلى الجيدور ، أو يطلق فدرة.

قالت: يخيل الى ان الطلاق اهون عليه . . \_ ليفعل . .

\_ ولكن عار الطلاق يلحق بالملك .

بل يلحق بهيرودس وحده ثم ينال جزاءه ، من سيوف الانباط .
 دماذا يقول الناس عن فدرة .

\_ يقولون أن زوجها أراد أن يكرهها على الخضوع لهذه الراقصية، قابت ، فطلقها ، وهذه هي الكرامة ! .

قالت: لا اعلم با عياش لماذا اخاف هذا الطلاق .

- تخافينه لان الملك سيندم على ما فعل ، وسيغضب على نفسه ، وانت لا تريدين ذلك . فارسلت نظرها من نافلة الغرفة الى السماء ، كانها تشاورها في الامر ، ثم ابتسمت وهي تقول : اصبت ، فالملك قبل كل شيء ، وشرف الملك هو الذي يدفعني الى التضحية ، ويعلي علي هذا الاحتمال . . . وجعل البكاء يتردد في صدرها وهي تقول : ليغمسل هيرودس ما يشاء فانا لا اطلب اليه شيئًا بعد الان ولا اسأله عن شيء . . وعندما يخطر له ان يطلقني اخرج من هذا القصر وانا باسمة الثغر وامسروسائي بان يتبعنني الى بترا دون ان يحملن ثيابهن .

قال: سمعت ولي العهد يقول لزيد: أنه سيغزو الجليل وهو لا بستطيع أن يفعل الا أذا خان هيرودس عهده . فخفق فؤادها للكسر لابد واجابته قائلة: سيخون الرجل العهد بعد قليل ، فالطلاق لا بد منه وسيغزوه بعد ذلك ، عندما بطيب له الغزو . .

ثم قالت : قل لي با عياش ماذا تقول لهيرودس عندما يعود مــن اورشليم ؟

سادعوه باسم الملك الى زيارة بترا واثبت له انى قدمت لهذه الغاية، ولكن متى ذهب الى اورشليم يا مولاتي ؟

منذ بضعة ايام وسيعود غدا او بعد غد . وكانها خافت ان بخرج عياش عن حده ، في حديثه مع هيرودس ، فقالت له : احذر ان

تذكر له شيئًا مما قلته لك الان .

قال: واي شأن لي معه يا مولاتي حتى احدثه بهذا الامر، لقد عرفت الان ما اراد ولي العهد ان اعرفه، فسأقيم بالقصر حتى يجيء صاحب ثم ارحل . . افلا تقبلين النصح الذي وجهه اليك اخوك ؟

ــ لا ، ان امرا مثل هذا لا افعله الا اذا امرني به الملك !!

ــ اذن سيأمرك بذلك بعد أن يقص عليه ولي العهد حكاية هيرودس مع هيرودية . .

ــ لا يجسر ولي العهد على هذا ، الا اذا اراد ان يقتل اباه ، ومسمع ذلك فأنا هنا خاضعة للملك ، كما كنت خاضعة له في بترا .

قال: سأنقل الى ولي العهد كل شيء يا مولاتي عن اغريبا ، اهومن رجال القيصر كما يقولون ؟

- بل هو من رؤوس الدولة وقد سمعت كهنة اليهود يذكرون هذا، ويتحدثون بنفوذ الرجل في البلاط .

ـ ومن يطلب اليه أن يساعد هيرودس في نيل التاج ؟

ــ ارسلت اليه هيرودية ذلك اللعين سمعان ، ناظر مخدع هيرودس، وسألته ان يجود بالمساعدة برسالة كتبتها اليه .

قال: اظن انه لا يعود الا بعد بضعة اشهر .

- اجل ، فروما بعيدة ، وقد يمر على ذهابه ورجوعه عام كامل ، اذا سلمت سفينته من الفرق . فاطرق ذلك القائد المجرب لحظة ثم رفيع راسه قائلا: يقوم في اللهن ان هيرودس لن يجلس على العرش ، وسيرى الناج بعينيه ، على جبين رجل اخر ...

\_ ومن هو هذا الرحل ؟

\_ هو اغرابا نفسه !!

فجعلت تحدق اليه وتقول: لا ادرى اى شيء اوحى اليك بهذا .

ـ اوحاه الى امر واحد ، هو ان اغريبا حفيد ذلك الملك اليهـودي الذي يريد هيرودس ان يخلفه على الهرش .

ے واذا کان ذلك ؟

قال: أن الرجل الذي يعيش في بلاط ملك ، ويشهد عظمة المسلك

وابهته ، والمجد الذي يحيط به ، تجيش في صدره المطامع ، وقد يسلب المسلد فيه ، فيود لو يصبح ملكا م

ب ولكن اغريبا لا يفكر في اليهودية لانه غادرها وهو طفل لا يعسسرف فيها احدا غير اعمامه .

ـ ومع ذلك فهو قادر على ان يصنع العروش ويهب التيجان لمن شماء . . .

\_ هكدا يقولون .

اذن السيصنع العرش لنفسه ، ويهب التاج لراسه وينتهي الامر .
 وهل تظن انه يفضب اخته ويرد رسولها خائبا ؟

ــ لو خطر له ان يفكر في اخته ، لطلبها الى روما وجعلها زوجة لرجل من عظماء الرومان . . انه يزرع اليوم ليستغل غدا ، وسيضيع هيرودس رجاءه على ما اظن .

قالت: من يعلم فقد تكون روما في نظره احب اليه من العرش . قال : لو لم يكن طامحا الى المعالى لما اصبح في بضعة اعوام ، مسسن المقربين الى قيصر ، وهل يطمح الرجل في حياته الى اكثر من الملك ؟ فرات فدرة ان الصواب فيما يقول ، فقالت له : اذا كان هذا ، فاليهوديسسة

ـ ولمن يكون الظفر 1

\_ لاغريبا لان روما تسنده من الوراء .

ستهتز وستنشب الحرب بين الرؤساء والامراء .

ــ هذا ما افكر فيه وسترين . . وبينا هما يتحادثان ، دخلـــت نفتاريت وهي تقول : لقد اقبل هيرودس يا مولاتي وهو في ساحـــة الفــــر .

فنهض عياش قائلا: خير لي اذن ان انتظره في قاعة الجلوس . فقالت فدرة: وانا اذهب معك الى تلك القاعة . ومشى الاثناناليها وجعلا يتحادثان والابتسامات على الشفاه ، حتى دخل وهو مشرق الجبين ودنر النفر . وكان الفلمان قد خبروه ان القائد العربي في القصر .

\* \* \*

هش الجليلي تضيفه ورحب به ، وكانه اراد أن يفاجئه بحديث السياسة والدعاء ، ليخدر أعصابه ، فقال له : لقد دعاني بيلاطوس السي أورشاليم ، لأن مولاه القيصر يحتاج إلى المال ...

فجاراه القائد في دهائه قائلا له: ايطلب القيصر مالا منك ايهاالامير أ ـ لا . ولكن بعض اليهود في الاردن ، بدؤوا بالعصيان ، وردوا جباة الجزية ردا قبيحا غضب له الوالي .

وكيف بعصون وسيف الروم فوق الرؤوس ؟

ــ لقد تعجلوا في الامر ، وكان عليهم ان يصبروا ، ريشما نتهيأ نحسن، وتتهيأ العرب الرومان!

\_ وماذا طلب بيلاطوس ؟

- طلب الي ان اخضع هؤلاء العصاة واخذ مالهم ، ولكني لا افعل الا اذا ارسل الي الفين ، من جنوده ، كما وعد . فقال عياش : اطلب مسين الملك من تشاء من الجنود . . .

قال: ستحارب جنود الملك ، رجال القيصر ، لا رجال اليهود . نم قال: نسينا ان نسائك عنه وعن الاسرة المالكة ، كيف ولي العهد ؟ لقد تروج ولم تشا فدرة ان تشهد زواجه ... اليس كذلك يا فدرة ؟

- اجل ، فقد طابت لي الاقامة بالجليل حتى نسبت بترا ومن فيها ، من الاهل والانسباء!! . . .

فقال عياش: لقد ذكرت لي شيئا من هذا الان ، وهذا ما يريده الملك وولي عهده

- اى انهما لا يريدان ايها الامير ان نزورهما

- بل يريد ايها الامير ان تطيب الاقامة للاميرة بالبلد الذي يقيم به زوجها العظيم

قال: اليسب ابنتك وبية العهد؟

<u>۔ لئی !...</u>

- أنها أذن ستصبح ملكة ، دون أن تخسر مالا أو تهرق دما . .

مغ أني كنت أؤثر أن تعيش في الحقل ، على أن تتربع في العرش،

- ـ ولم ذلك ؟
- لانها تنسى وهي على عرشها ، اباها وامها ، بل تنسى نفسها ،
   وانا لا اربد ان اخسر ابنتى التى ربيتها بدم القلب .
  - قال: يظهر انك تحب ابتماد عن اللوك ...
- ــ اجل ، ولو لم اخلق عربيا . . بل لولا كرامة العرب لما شهـــــــرت السيف في سبيل الملك . . !
  - \_ اذن فانا اخشى ان تصبح عدوا لى ، بعد حين !
- \_ عندما اصبح عدوا لمولاتي الاميرة ، اصبح في الوقت نفسه عدوالك \_ \_ اردت ان اقول اني ساصير ملكا .
- قال: اتهزا بي ايها الامير وانا اعلم ان الملك لا يتم لك امره ، الا بعد ان نحارب الروم ؟
- فكره هبرودس ان يتمادى في خفته فقال: اصبت فالحرب همي التي ستوجد العرش ، وأنا ارى أن يومها ليس ببعيد ...
  - قال: ستحادث الملك بشانها بعد ايام ..
    - \_ وابن اراه أ
  - \_ في بترا ، فقد قدمت لادعوك باسمه الى الزيارة . \_ اليوم ؟
    - ـ نعم وقد اوصاني بان الح في الطلب .
- \_ ولكني لست قادرا على الدهاب ، فقد خبرتك بما جرى على ضفة الاردن ، وإنا بانتظار حنود بيلاطوس .
- قال: ستخضع القوم بعد رجوعك وستاخذ الجزية منهم عندما تثاء قال: لا استطيع الا أن أفي بما وعدت ، فقد عاهدت الوالي علىسى انتظار الرجال ، وسابقي في الجليل حتى يجيئوا . .
  - \_ متى تذهب اذن ؟
- ـ في العام المقبل ، فلتذهب فدرة اليوم ، ولتمكث ببلاط المسملك شهرين ؛ اذا ارادت .
  - قال: اتذهبين يا مولاتي ؟
- ــ لا ، فسابقى في الجليل ولو ذهب هيرودس . فضحك هيرودس كما يضحك المستهزيء ، ولم يقل كلمة . اما عياش فقال : ولكن الملك

يريد ان يراك ويرى صهره .

قالت: نحن في زمن لا يجوز فيه أن نترك القصر ...

- اذن لم يبق لي ما اصنعه فسانصرف غدا . . وعندلذ دخلت هيرودية وصالومي ، فنهض عياش وهو يقول: انها زوجة اخيك التي رايتها في هذا القصر يوم الزواج . .

فاجابته هي قائلة: وانت ... عياش كبير قواد اربتاس .. وصافحته وهي تنظر الى هيرودس ، ثم قالت: متى قدمت من اورشليم ؟ ـ الان ـ وماذا بريد الوالى ؟

- ـ يريد ان يخضع القوم الذين خرجوا من الطامة .
  - \_ وتذهب انت الى الاردن ؟
- اجل ، وسيكون معي قائد الحامية وقائد اخر ببعثه بيلاطوس . قالت : اخشى ان يتمرد القوم فتهرق الدماء . .
  - \_ ولكنهم لا يفعلون ذلك اذا راوا امير الجليل .
  - ـ بل يفعلونه لاتهم يبغضون دوما التي ذبحت رجالهم .
  - اذا اقدموا على هذا جعلنا السيف حكما بيننا وبينهم .

قالت: اتبعني ان شئت فلي ما اقوله لك . ومثبت امامه دون ان تنظر جوابه ، ودون ان تنظر الى فدرة وعياش ، كانها ملكة تحف بها الجنود والحراس ....

فالتفت هيرودس الى الجانبين ثم قال: امكث مع فدرة ابها القائد فسأعود بعد ساعة . . وتبع هيرودية هو وصالومي ، فهامست فدرة عباشا قائلة: ارايت بعينك يا ابا زيد ؟

قال: انها وقاحة لم أر مثلها في كل ما رأيت .

- وهو استسلام من هيرودس يخجل منه الرجال النبلاء..اتعرف ماذا ارادت ان تقول له الساعة ؟ ستخبره اني جالستك قبل المجيء الس قاعة الجلوس .

قال: لو كنت امراة ، وقذفت بي الاقدار ، الى هذا القصر كما قذفت بك ، لما صبرت لحظةواحدة على ما اراه . قولي لي يا مولاتي كيـــــف تــــقبعين ان تحتملي مثل هذا ؟

قالت: في النفس غاية لم اذكرها لك الان ، كما اني لم اذكرها لاخي

مالك يوم ودعته!

\_ ولكن ليس من الرأي ان تكتمي شيئا .

قالت الم اقل لك اني لا اذهب الى بترا ولو ذهب اليها هيرودس ؟

\_ بلی

الم اقل اني سأصبر على ذلى الى النهاية ، ولو قتلت ؟

\_ لقد سمعت كل ذلك يا مولاتي ؟

ــ وهل تعلم لماذا افعل ذلك ؟

ـ نعم ، فأنت تخافين أن يستولي عليك الضعف من ناحية ، وأن يستولى الندم على الملك ، من ناحية أخرى .

فابتسمت بمرارة قائلة: هذا هو الظاهر يا عياش ، ولكن الامر الذي مولت عليه في سري ، لم ابح به لاحد ، خوفا من ان يكرهوني على العدول عنه ، وسأبوح لك به الان . . وتلالات الدموع من جديد، في تينك العينين الخلاتين .

فقال: اذن فأنت تثقين بي الوثوق كله يا مولاتي ،

اجل ، وارجو ان تحتفظ بسري الذي يجب ان يموت معنها ،
 مندما يفاجئنا الموت .

قال لا اعدك بهذا فأنا اخشى أن أبوح به لولي العهد

\_ وألكنه سر رهيب يا ابا زيد

قال: خير لك اذن يا مولاتي ان تكتميني اياه فقد اعجز عن الاحتفاظاله ـ ومع ذلك فسأذكره ولا أبالي .. أن هذا الاحتمال الذي تراه، معناه أني أؤثر الموت على الحياة . .

قال : مولاتي ؟!!

قالت: اجل ، وسأرهق نفسي احتمالا وامتنع عن الذهاب الى بلاد فومي ، حتى يذوب جسدي كما ذاب هذا القلب ، وحتى يغيبني تراب الحليل فيعلم الملك عندئذ ان مطامعه بعثت بابنته الى الموت . .

نهاله هذا الاعتراف ، فقال: اهذا ما تفكر بن فيه ؟

نعم ، وسيقضي الملك ايامه ، بعد أن أموت ، بالبكاء والحزن ، على الفتاة التي ذهبت ضحية الظلم .

قال: اما وقد اعترفت يا مولاتي بكل شيء فانا اقسم لك اني سانقل

هذه الكلمات؛ الى ولي العهد ؛ عندما تقع عليه العين ؛ واطلب اليسه ان ينقلها بدوره الى الملك . فكفكفت دموعها قائلة : لا تفضحني يا عيساش اقال : الفضيحة يا مولاتي خير من جعل الملك واللكة ، وولي العهد، والدولة باسرها ، في حزن دائم لا يزول اثره!

\_ ولكنى وثقت بك كما اثق بنفسى ...

- وماذا ينفعني الاحتفاظ بالسر ، اذا كان من ورائه موت الاميرة التي تهتز لموتها قبائل العرب ؟!

قالت: اذا عرف الملك ما قلته لك ، ترك بترا وجاء الى الجليل دون ان يخبر احدا

\_ وهذا ما اربده ، فاما ان تتركي هذا الزوج القاسي الفاجر ، واما ان تعدلي عما هممت به .

قالت: لقد عدلت.

ـ ارجو ان تقسمي لي انك لا تكلفين النفس فوق ما تطيق، فترددت قليلا ثم ابتسمت ، ثم تمتمت قائلة : ومع ذلك فستقص على ولي المهلك كل ما سمعت .

- اجل ، ولكن الملك لن يعرف شيئا . وجعل يحدثها باخبار العرب ويزرع في نفسها الرغبة في الطلاق ، حتى ابتسمت واشرق جبينه المكفهر ولم تفادر قاعة الجلوس ، حتى وعدها بانه سيبقى في الجليل ، ثلاثة المام . .

#### \* \* \*

فقال: واي شأن للملك مع امير الجليل ؟ انه يعيش مع زوجتين 6 وانا قد يطيب لي ان اعيش ، مع طائعة من النساء .

ـ ولكنه لا يرضى بان تهان ابنته . .

قالت: لنغترض انه غضب لما تقولين ، فانا لا ابالي به ، ولا اهته الأ للتاج ، تعصيين به هذا الجبين الوضاح . .

المراة التي اكرهك الزمان ، على جعلها زوجة لك ...

قال: سننظر في هذا بعد رجوع سمعان كما قلت ، ولكن فاتني ان اقول لك ان فدرة راضية بما هي فيه . .

\_ وهل عرفت كل شيء ؟

اجل ، ولم انس ان اقول لها انك سيدة القصر وستبقين العمــر كله فـــه .

- \_ متى حدثتها بذلك ؟
- \_ قبل ذهابي الي اورشليم .
- \_ وكيف كتمتنى مثل هذا الخبر وانا اتوق الى معرفته ؟
  - \_ لقد خطر لي ان افاجئك به اليوم .

قالت: لو كنت انا هيرودس لذكرت لها الطلاق .

قال: ما اردت ان احدثها بشأنه قبل ان اقرأ جواب اغريبا ... ان الصبر في مثل هذه القضية ، امر لا بد منه .

\_ وهذا العربي عياش ، ماذا جاء يصنع ، وما هي غايته ؟

- اوفده اربتاس ليسالنا الذهاب الى بترا ، فضحكت قائلـــة : انصح اك بان تذهب غدا مع زوجتك ، لان الملك امرك بهذا وامره لا يرد .

ــ سافمل ذلك على امل أن أعد لك ولفدرة هودجا وأحدا ، كالهودج الذي جعلوه لها ، يوم الزواج ...

\_ ولكنى اقتلها قبل ان تصل الى البلاط !!.

قال: اذا كان هذا فخير لنا جميعنا ان نبقى في الجليل . وضحك الاننان ، ساخرين بتلك الفتاة العربية النبيلة ، شامتين بلوعتها وشقائها اللي ليس له حد . وكانت نفتاريت تسمع ، كل كلمة ، وقد نقلت السى سيدتها الشقية ، هزء العاشقين ...

0 •

لم يلبث عياش حتى عاد الى بترا ، وهو يحمل غصة القلب . ولـم طبث هيرودية ، بعد عودته ، حتى تمادت في القسوة والجور ، فامرتعبيد الفدر وغلمانه ، بالا يخدموا فدرة ولا ينظروا اليها ، الا كما ينظرون الـى

كل غريب. والعبيد والغلمان ، لا يستطيعون الا أن يخضعوا الخضسوع الصحيح لتلك المرأة الامرة ، التي لاتعرف اللين . . .

وكيف لا يفعلون ذلك ، وهيرودس نفسه هو الذي امرهم بالطاعسة وهدد بالجلد كل من يخالف هيرودية في امر . حتى رات فدرة نفسها، انها في سجن قسا حراسه ، وان الوصائف اللواتي رافقنها الى الجليل ، يسس لهن وجود في القصر . فاستسلمت اولا الى الياس تعالج امرهسا بالبكاء ، ثم خرجت من يأسها فجأة كأنها لا تريد الاعتراف بالذل السذي يبسط فوقها ظله ، او كأنها استلذت تلك القساوة التي تنتهي بها ، الى الطلاق ، او الى الموت!

اجل ، لقد اصبح الطلاق ، الذي كانت تكرهة ، وتخشى ان يفاجئها زوجها ، هدفها الوحيد الذي ترغب في الوصول اليه ... لقد وعسسدت عياشا بانها ستبتعد جهدها عن الموت .. بل اقسمت له انها ستفكسر في الحياة ، وليس في القصر ، ما يساعدها في الوفاء ، بما وعدت به ...

مسكينة فدرة! انها لا تجد الحياة الا اذا خرجت من القصر ، وهي لاتستطيع الخروج منه ، الا اذا اكرهها هيرودس على ذلك . . وقد قام في ذهنها ، ان ذلك الجور الذي تلمسه ، في كل يوم هو المقدمة للخسروج من سجنها الضيق . . . الرهيب . . .

ليس في كل ما رايت شيء من الفرابة ، فقد يقسو الرجل وتجفيسو المراة ، وتقع العين على مشاهد البغض والحب ، والقساوة والجفاء ، في كل مكان وزمان . . ولكن الفريب ، ان هيردس كان يعر بما يجري حوله ، كما يعر الكرام . . بل كان يستطيع ان يلبس ثوب الحمل وهو الذئب!! ويحاول الاستخفاء وراء مظاهر النبالة والشرف ، ليحجب وحشيتسسه الرائعة عن العيون! . .

واغرب من هذا ، ان فدرة لم تشأ ان تشكو اليه وحشيته ... ولم تتنازل ، بعد كل ما جرى ، الى الاستعطاف والرجاء .. وهيرودية الراقصة ، على رغم استهتارها وفجورها اللذين تحدثت بهما الافيواه ، ونقلتهما الاجيال الى الاجيال ، كانت تظهر بمظاهر الملكة التي ترسل الى ما حولها الجلال . ولعلها كانت تظن انها اصبحت ملكة اليهود ...

كان عياش قد وعد فدرة ، بان يرسل الى الجليل عربيين من بترا وصفهما لها ، ودل نفتاريت على المكان الذي سينزلان فيه . ومعنى ذلك ان هذين الفتيين ، سيحملان رسائل فدرة الى ولي العهد ، كلما خطروله الها ان تبعث رسولا اليه . وقد وفي ابو زيد بما وعد ، بعد رجوعه ، وبعد ان قص على ولي العهد حكاية اخته لم ينقص فيها ولم يزد . فغضر الامير لما سمع ، وثارت نفسه . . ولكن عياشا اعاده الى هدوئه ، ودعاه الى التأني والصبر ، ريشما يرجع سمعان من عاصمة الروم وتكتب اليه فدرة عن جواب اغريبا . ولولا حكمة القائد ، وبعد نظره ، لخبر ولي العهد اباه بما يفعله هيرودس الجائر ، وبما تعانيه فدرة ، من كابة وشبقاء .

امازيد ، فكان رايه راي الفتى الطائش الذي لا ينظر الا الى هـواه ! . . يركب مع فرسان عشيرته الذين عرفتهم الحرب ، ويقودهم الــــى الجليل . . . الى قصر هيرودس ، فينتزع فدرة انتزاعا من ذلك القصـر ، على رغم الحراس والجنود ، وكل من يتقلد سيفا ، ثم يحملها على فرس له وهيرودس منظر اليه . . !!!

ثم يعود الى بترا فيقول للملك: هذه ابنتك يا مولاي انقذتها مــن اشداق المنون!! ذلك ما كان يراه زيد بن عياش . .

وهو عمل لا ينتهي الا بالخيبة ، ولا يفضي الا الى العار . . على ان اباه لم يسمع له ، حتى ان ولي العهد لم يستطع الا ان يبتسم ابتسامسة الاستخفاف . . .

وقد راى أن يسلم الامر ألى عياش ، ويفوض اليه أن يضع المنهاج اللهي يسير الثلاثة عليه ، لانقاذ فدرة من الجليل ، أذا لم يعد هيرودس ألى الرشد . . .

# ٥٢

رجع سمعان من روما ، في اخر العام . فلم يصدق هيرودس حراسه اللين خبروه برجوعه ، وكان يقول لهيرودية وهو في حجرتها : لاادري ماذا محمل الي هذا الرجل . . وهم بالخروج ليسأله عما راه ، وهو في الرواق

فقالت له: ادعه اليك ولا تلفت نظر الفلمان .

وكان اهل القصر يقولون : لقد اقبل الانطاكي ، وهذا معناه انهم كانوا واثقين بان سمعان ذهب ألى انطاكية بامر هيرودس ، ولم يعد منها الا في هذا اليوم . فلما راه هيرودس ، حبس انفاسه ، وجعل يحمدق اليه ليقرأ على جبينه وفي عينيه ، ظفره أو خيبته. ثم أمر جميع الجواري بالخروج ، وقال له وصوته يرتجف: ماذا يا سمعان ؟ نعم أو لا ؟

فاجابه سمعان وهو هادي: نعم ولا يا مولاي . . فاشرق جبينه لكلمة نعم ، فقال: انه جواب لم افهم منه شيئا . . . قل لمن الملك لمي او للسواى ؟

قال: إني احمل كتابا لمولاتي هيرودية . . .

\_ ولكن اربد ان اعرف جواب اغريبا قبل ان اقرا هذا الكتـــاب، قل ولا تتردد .

قال: اذا رات روما ان تبعث العرش من قبره فسيكون لك ...

فقال وقد ضاق صدره: اذن فالقيصر لم يشأ ان يعيد العسسرش اليهودي الى الوجود . .

- \_ سیعیده یامولای ، ولکن بعد ان یموت اخوك فیلیبوس .
  - \_ واى شأن لاخى الذى ذكرت .
- ــ انك اصفر ابناء هيرودس يامولاي ، ولا يستطيع الصغير ان يجلس على العرش واخوه الاكبر حي !
  - ـ اأغربا قال ذلك ؟
- \_ نعم ، ولو لم يكن القيصر غاضبا على اخيك ارشيلاوس لكان الحق الاول له ، لا لسواه . .

فتنهد رئيس الربع تنهد اليائس ، وكانت هيرودية ساكتة ، فقالت له: اصبر يا عم فسأتولى أنا سؤاله ، اسمع يا سمعان ، لقد قلت أن القيصــر سيعيد العرش يوم يموت فيليبوس : ــ نعم

قالت: لنفترض أن فيليبوس في زهرة عمره ، فكيف ينتظر أغربسا موته ؟

\_ ليس لك ان تفترضي ذلك يامولاتي: لماذا ؟

\_ لاذا ؟

فقال هيرودس: ويلك هل تغير القيصر على

\_ اجل حتى هم بان يدعوك الى روما ليسألك عما انتهى اليه مسن اخسار الجليل .

ـ لاني قلت له انه مريض وسيموت .

فابتسمت قائلة لهيرودس: لقد هان الامر الان ، هات ايضا يسما سمعان ولا تنس كلمة قالها الهربيا ..

قال: لقد اراد ان يأمر بيلاطوس الوالي ، باجلاس مولاي هيرودس على العرش اليوم ، ولكن القيصر لم يرض ، بل لم يشأ ان يذكر امامـــه اسم هيرودس رئيس الربع في الجليل .

\_ وما هي هذه الاخبار ؟

\_ اخبار يهوذا الجولاني يا مولاي .

ـ وهل بلغ القيصر أن يهوذا قال عنه أنه وثني ولا يحل اليهــود أن يعطوه الجزية ؟

ب بل بلغه اكثر من ذلك ، قيل له انك كنت من انصار يهوذا وقيد نفخت في صدور اليهود روح التمرد والعصيان .

فجعل هيرودس يرتجف من الغضب والقهر ، فقالت هيرودية : الم تعرف يا سمعان من قال له ذلك ؟

بلى با مولاتي فان بيلاطوس الوالي هو الذي كتب السمى مسولاه كتابا قص عليه فيه هذه الحكامة الكاذبة .

فتمتمت قائلة : ويل للاعداء الذين يلبسون ثياب المخلصين ... ثم ماذا ؟

- نم استطاع اغريبا بغضل كالبكولا ابن اخي القيصر ، ان يثبت لطيباديوس براءة مولاي مما نسبوه اليه .

ـ ولكنه لم يرض بان يجعله ملكا ..

ــ لقد تردد اولا في اعادة العرش ، ثم رضي بذلك على ان يجلس فوقه ، اكبر اعضاء البيت المالك .

- وعندلل خبره اغربها ان فيلبوس لا يصلح للملك .

\_ بل خبره ان الاخوين ، ارشيلاوس وفيلبوس لا يصلحــان له ، وان مولاي هيرودس سيكون اصدق الملوك في خدمته .

فقانت بفرح: اذن كان اغريبا نصيرا لنا وهذا يكفى .

قال: لقد كان اشد منا رغبة في بلوغ الفاية ، وقد لج في طلب العرش ، لولاي ، فوعده عندئذ وعد ملك انه سيهبه له بعد موت اخيه المريض ، وكان يقول: ان روما لا تخالف النظام الذي يتمشى عليه الملوك ...

ثم ناولها الرسالة التي يحملها من اغريبا قائلا: لقد ورد فيهسسا يا مولاتي ما خبرتك عنه . فقراتها ثلاث مرات ، وهي تبتسم للوعسود ، وتضحك للامل الذي يعللها ويعلل هيرودس به ، ثم دفعتها الى عمهسا وقالت له: استطيع ان اقول الان انك نصف ملك !! فتناولها هيسرودس ساكتا ، وجعل يقرأ . وكانت هي تقول لسمعان : كيف رايت اغريبا في بلاط طيباريوس ؟ . يقولون انه من اقرب الناس اليه ، فهل صسدقوا فيها قالوه ؟

- ـ نعم يا مولاتي ، فقد رايت اغريبا يدخـــل ويخرج من مجلس القيصر كأنه في منزله .. ورايت القيصر ، في الدخول والخروج ، يهش له ويجلسه بالقرب منه .
  - ـ وكل ذلك بفضل كاليكولا الذي ذكرت ؟
- اجل ، فهذا الفتى الذي تبناه طيباريوس وسيخلفه في الملك ،
   يخضع لاغريبا كما يخضع لعمه ، ويسمع له كما يسمع لولي امره .
  - \_ وهل كانت روما كما يصفها الرومان ؟
- انها اعظم مما يصفون ، حتى ان الهياكل العظيمة التي ترينها في اليهودية ، تصفر في نظر الناس ، عندما يبصرون قصـــور الرومان ، وهياكلهم الجبارة ... وبعاذا اصف لك القيصر يا مولاتي ؟ القول انه السه يعيش بين صفوف العظماء والنبلاء ؟ انه يشبه الالهة في سؤدده وعزه ، وعظمته ومحده ..

قالت : لكل رجل من رجال القيصر منصب في بلاطه أليس كذلك أ ــ نعم .

ـ وما هو منصب اغريبا ؟

- امين سره ، وكاتبه الذي يراسل باسمه جميع الاقطار .
  - ـ وماذا قال لك عني يا سمعان ؟
- ـ انه يكاد يذوب شوقا اليك يا مولاتي ، وقد سألتي عنك عندما. عرف اني يهودي ، وقبل ان يعلم اني رسولك اليه ... ثم قال لمسولاه: نسيت ان اقول لك يا مولاي ، ان القيصر اراد في بادىء امره ، ان يأمسس اليهود باختيار ملكهم .
  - \_ وكيف تغيرت ارادته بعد ذلك ؟
- طلبت الى اغريبا أن يسأله العدول عن هذا الامر فقعل ، وعدل القيصر عنه .
  - ـ ولكنك كنت جاهلا في طلبك ..
    - ۔ وكيف ذلك ؟
- قال: لقد قام في ذهن اغريبا ، انه لولا خوفك من ان يختار اليهود ملكا غير مولاك ، لما طلبت ما طلبت .
- - \_ أهذا ما قلته ؟
- قال: اذا كان هذا صحيحا فقد احسنت .. ولكن قل لي الم يذكر اغريبا مقتل أبيه ؟
  - ـ بلى ، وكان يظن الك كنت شربكا لابيك في قتله .
    - ـ وزالت ظنونه الان ؟
  - ــ اضمحلت يا مولاي كانها لم تكن ، وقد وثق الان بـــان اعمامـــه جميعهم كانوا ابرياء من دمه .
    - ـ وهل يفكر في الرجوع ، الي اليهودية ؟
    - اجل فسيجيء اليها حاملا اليك تاج الملك !!
    - فنظر الى هيرودية كانه لا يصدق انه سيرى التاج .
      - قالت: وما رابك الان؟

- قال: لقد فكرت في كل ما سمعت فلم أجد لي رأيا فيه .
  - ـ اذن فأنت تشك في اغريبا يا عم !
- \_ بل أشك في القيصر الذي لم يشأ أن يغير عادات الملوك ... لقد وضع التيجان في جميع الاقطار ، على رؤوس الرجال الذين أرادهم ، دون أن يبالي بهذ العادات ، ودون أن يسأل عن الاسر المالكة ، فلماذا خطس له أن يحفظ نظام الوراثة في اليهودية وحدها ، ويوجه نظره إلى الابن الاكبر من أبناء هيرودس الملك ؟؟ أنه خاطر لم أفهم معناه ، وقد تكون لطيباريوس غانة من ورائه ..
  - فقال سمعان: لقد سألت اغريبا عن ذلك يا مولاى .
    - \_ وماذا اجاب ؟
- اجاب أن في اليهودية مذهبا يخالف مذهب طيباريوس ، ولكهنة اليهود أراء في ديانة الرومان ، فهو يخشى أن يقولوا ، أذا هو عرض لنظام ملكهم : أن هذا الأمر لا نقبله لانه مخالف للسنة !!
- ب ولماذا لم يخش اغوسطوس قيصر ثورة اليهود ، عندما حطبسم عرشهم بيديه ، بعد موت الملك ؟؟
  - قال: أن أباك الملك نفسه هو الذي حطم هذا العرش ..
    - \_ ابي نفسه ؟
- ـ نعم يا مولاي فتلك الوصية التي اوصى بها لابنائه ، هي التــي جعلت دولته الواسعة اقاليم ضيقة على كل اقليم منها رجل من صلبه .
- \_ ولكن اغوسطس لم يعبأ بوصيته ، فقد نفى ارشيلاوس وهــو الاكبر ، ثم سلم اليهودية كلها ، التي هي الدولة ، الى عامل من عمـاله يرجع اليه الامراء في جميع الشؤون ، ولا ينقلون قــدما الا بامر منه
- فقالت هيرودية: يكفي ان تعلم ان اغريبا حي ، وانه سيعيد ملك قومـــه .
  - قال: اخاف أن يهزأ به القيصر في أخر الامر ويتناسى وعده .
  - لا أظن أن طيباريوس يخون أمين سره وأقرب الناس أليه .
- فقال سممان: لا يستطيع القيصر أن يفعل ما تقول ولو أراد ذلك .
  - ـ ومن هو الرجل الذي يمنعه منه ؟

- كاليكولا يا مولاي ، فقد اقسم لاغريبا وانا حاضر ، انه سيمسلم اليه التاج الذي يطلبه ، ليضعه على رأس من يشاء ...

قال: من يعلم فقد يتفير كاليكولا أيضا

- ولكنه اقسم براس عمه وراس ابيه .

ومع ذلك فأنا لا اؤمن بوعود هؤلاء الرومان .

قال: لي كلمة اخرى يا مولاي تثبت لك أن أغريبا وأثق بالقوم ، وأنه نشتغل لنفسه ، كما يشتغل لك ..

\_ قل كلمتك .

- لقد امرني بأن اشترط عليكما انتما الاثنين شرطا لا تريسبان العرش الا اذا نفذتهاه ....

اذن هنالك شروط لم تذكرها بعد .

ـ نعم ، ان اغريبا يريد ان تكون مولاتي هيرودية زوجة لك ، بعد موت عمه فيلبوس ، وهذا معناه انه يحب ان تشاركك اخته ، في الملك الذى سبهمه لك ..

فعاد الامل الى صدر هيرودس فقال: وكيف نسيت هذا

ــ لم انس یا مولای ولکنی اردت ان اختم روایتی به .

فاكتفت هيرودية بما سمعت ، فاومات الى الرجل بالانصراف ثـم قالت لهيرودس: والان فقد بقي امر واحد لم يأمـــرك اغريبا به ، هــو الطلاق ... فهز راسه قائلا: سيكون لك ما تشالين ولكن بعد حين ... وقام فخرج يريد مخدعه ليستعيد في سره ، حكاية سمعان ، ويفكر في كل كلمة سمعها منه .

اما هيرودية فكانت تقول في نفسها: افعل ما تشاء يا عم فقيينة المسبحت في يدى الان ...!

# ٥٣

جلس اغربها مع كاليكولا ، على ضفاف النهر الكبير الجاري في روما ، يصيدان السمك ويتحادثان ، وحولهما الغلمان . وكان ذلك ، يسوم ركب سمعان السفينة راجعا الى بلاد قومه . فلما فرغا من الصيد ، دفعا زورقهما الى ظل الاشجار التي تتدلى اغصائها الى الماء ، وكان اغربها يقول:

فأجابه قائلا: لقدذكرت لي هذا قبل اليوم واقسمت انه لا يلبس تاحا وانا حي !

\_ وتكن لم اذكر لك كل ما يخطر لي ..

\_ اذن تذكره الان وأنا مصغ اليك .

قال: لقد خبرتك كيف قتل ابى وانا طفل وكيف اقتسم اعمامي الملك دون ان يتركوا للطفل اليتيم شيئًا منه ..

\_ أجل .

ولكن هذا الطفل قد كبر اليوم يا مولاي واصبح رجلا .

- وماذا يريد هذا الرجل

\_ يريد ان يسترجع الحق الذي سلبوه اياه ، ثم يسلبهم فسمى الوقت نفسه ما هو لهم ، حتى يعلم العالم كله ان الطفل الذي استخفوا به، لم يرض الا بان تدين له ارض آبائه ..

فابتــم قائلا: اذن فانت لا تطلب أن يخيب رجاء هيرودسوحسب، بل تطلب أن يكون هرش هيرودس الكبير لك أنت!

ـ نعم يا مولاي ، فأغريبا خير من هيرودس ، وسأبقى على الولاء والطاعة الى الابد .

فأطرق الفتى قليلا ثم قال: ولكنك تعلم أن عمي يكره العروش ولا يطيق أن يرى تأجأ على رأس ..

قال: يخيل الي أنه يحب أغريبا ويرغب في أن يجعله زعيما لقومه.

- أصبت ، غير أنه يخشى أن تبطر العروش أصحابها ، فيرفعوا رؤوسهم ، ويتعب هو في ردهم إلى الصواب ..

قال: ان الرجل الذي قضى شبابه كله في بلاطه ، مستظلا بظله ، ومشمولا بعنايته ، لا يبطره التاج .

قال: سأخاطبه الليلة بالامر ولكني واثق بأنه سيهزأ بي .

وهل حدثته بهذا قبل اليوم ؟

- اجل ، وكان يفضب كلما ذكرت له عرشا ، وسألته ان يعطف على

ملك مخلوع او صديق طامع بالملك .

قال: خير لي اذن ان انسى العرش ، وانسى اليهودية كاني لسبت منها وليس لى فيها اهل ..

- ـ بل خير لك ان تلجأ الى التأني في طلبك فقد اصبح القيصر شيخا عاجزا لا يلبث حتى يعتزل الملك او يفاجئه هدام العروش الذي لا يرحم ولا يلين .
  - \_ ويعد ذلك ا
- \_ يجلس كاليكولا على عرش روما ، ويجلسك انت هلى هرش اليهود.
  - ۔ اتمدنی بهذا یا مولای ؟
- بل اقسم لك بجميع الالهة انك ستصنير ملكا يوم ينتهي الي امس الرومان .
- \_ وانا اعدك بأني سأصبر حتى بجيء ذلك اليوم دون أن أقسول كلمة أو أفكر فيما أحدثك يه ألان.
- مد ولكن لا تنس أن توغر صدر هيرودس على بيلاطوس كما قلمت لك ، لانه ليس من الرأى أن يكون بين الاثنين صلة ولاء .

قال: لقد اوصيت سمعان بما امرتني به ، وسيظن والسي الجليسل ان الوالي الروماني هو الذي يحمول بينه وبين الملك

- \_ وهل كتبت الى هيرودية شيئًا عن هذا ؟
- لا ، فالكتابة في مثل هذا الثمأن ، سلاح في يد هيرودس ، يشهره
   على عندما بشاء ، فيغضب ببلاطوس ، ويفضب القيصر ..
- ثم قال: ولكن لم تقل لي يا مولاي ما هي الفاية من اضرام النار في صدرى الرجلين ؟
- الغاية منه ، ان يخرج بيلاطوس عن حده ، فيكتب الى القيصر في كل شهر ، طالبا عزل هيرودس عن رياسة الربع .
- وهذا معناه انك تريد أن يمل القيصر هذه الشكوى فينحي إلرجل من الولاية وينتهى الامر .
- بل ادید ان یسلم الیك امارة الجلیل بعد عمك فتضع قدمك على الدرجة الاولى من درجات العرش ، ثم قال : وساكتب الان الى بيلاطوس

وآمره بان يمد اصبعه في كل امر من امور رئيس الربع ، ويحصي عليه انفاسه وانفاس من حوله من الرجال ، وستقرأ انت اخبار قومك في كل شهر ..

- \_ وانا ماذا افعل یا مولای ؟
- ـ سیقوم سمعان بما اوصیته به ... ولکن بیلاطوس سیعلم کل شيء یا مولاي ...
  - \_ وهل تخافه ؟
- ـ لا ، بل اخاف القيصر ، فهو سيفضب عندما ينتهي البه انسي انم بين الامرين ..
- ـ ليس لك أن تخشى احداً وانا حي ، ومع ذلك فسآمر بيلاطوس بان يفض طرفه عن كل ما يسمع. ودفع الزورق الىالشاطى، وهو يقول: سيأتي يوم يجثو اليهود فيه عند قدمي ملكهم ، اغريبا بن ارسطوبولس الذي اخاطبه الان ، واوماً إلى الغلمان فاحاطوا به ، ثم قفز الىالارض مع رفيقه ومثيا يريدان البلاط ليكتب كل واحد ما يخطر له ..

وكان طيباريوس في الرواق ، فقال لابن اخيه : اين هو صديقك ما كالكولا ؟

- بین ایدی الفلمان یا مولای .
- ـ وانت يا اغربيا ابن هو رسول اختك ا
  - ـ لقد غادر روما في هذا الصباح ..
- \_ وهل ارسلت الى عمك معه تاج قومك ؟

قال: لو كان امر التيجان في يدي يا مولاي لارسلت الى عميي تاجا من الحراب يسيل معه دمه ..!

فتمتم قائلا: سيتولى طيباريوس نفسه هذا الامر عنك .. وحسول وجهه وانصرف

فقال كاليكولا لاغريبا : ويل لهيرودس فقد غضب القيصر ..

فابتسم الاخر قائلا: اما أنا فلا أصدق ما أراه الا عندما ينتقل هذا

الفضب الى الجليل ويسقط على راس اميره .. وضحك الاتنان .. ثم تبعا مولاهما الى قاعة الجلوس .

0 5

اغلق هيرودس باب مخدعه ، وجعل يستعيد رواية سمعسان ، وينظر في فصولها واحدا واحدا ، بحكمة وهدوء ، فبدا له ان اغريبسا لم يعده بالتاج ، بل هو يأمل الحصول عليه ، بعد ان يموت اخبوه والي الجيدور ، وهو امل قد يكون كاذبا ، وقد يخلق الزمان ما يمحوه ... أفلا يجوز ان تنقض صاعقة على اغريبا فتقتله قبل ان يغمض الموت عيسي فيلبوس ؟ افلا يستطيع القدر ان يمد في اجل فيلبوس المريض فيعيسش عشرين عاما وهو على فراش المرض والالم ؟؟

ومن قال لاغريبا ان الزمان لا يتغير ، وان دولة طيباريوسوكاليكولا ستبقيان ؟؟ يثور الجيش غدا في روما ، ويحمل لواء الثورة قائد مسسن قواد الاقاليم ، فيهاجم البلاط لل كما تعود الرومان ان يفعلوا للويحطلم المرش على راس طيباريوس ليبني له عرشا جديدا يتربع فيه !.. فيخسر كاليكولا التاج الذي اعده له عمه ، وتحط الاقدار اغريبا على مقامه وقد يقذف به تيار الثورة الى هوة الموت !! وعندئذ ؟ عندئذ لا يبقى لهيرودس، من هذا الامل الذي عللوه به ، غير ذكراه ، وهي ذكرى مؤلمة لا يستللها الطامع بالعروش . اذن فمن السراي ان يعبث بالمراتين ، ويلعب عسلى الحيلين .. حتى تسعى اليه المعالى ويصبح ملكا !!

انه لا يعلم الان ، من هو الذي يجود عليه بالتاج !! الحسسارث ام اغريبا !! بل هو لا يعلم ايهزا به اغريبا ام يبر في وعده ، فخير له انيعمد الى الدهاء ، في شؤون قصره ، ومع زوجته ، وابيها الملك العربي ، مسن ان يستسلم الى الاحلام . ولكنه كان واثقا ، بانه لا يستطيع الا انيجاري هيرودية في كل ما تشاء ، فهو اعجز عن ان يستقل برايه ، ويتخسف له منهاجا غير المنهاج الذي تعد له ! ومع ذلك فقد اراد ان يعسد لزوجت فدرة ، تلك البهجة التي خسرتها بالامس ، ويثبت لها ، من وراء الستار ، ومن جديد ، انها سيدة القصر ، وان هيرودية لم تكن غير السلم اللذي

يصعد نيه الى العرش .. وكان سمعان في تلك الساعة ، في مخدع سيدته ندرة وهو يقص عليها ما رآه في عاصمة الرومان ...

فدعاه احد الغلمان الى مخدع مولاه . فاستأذن في الخروج ، ولـم بلبث حتى مثل بين بديه ...

فقالت فدرة لنفتاريت: اريد ان اعلم ما يدور بين الاثنين فهيرودس لم يدع خادمه الا لامر .. فخرجت الجارية دون ان تقول كلمة ، ومشبت الى تلك الحجرة المظلمة ، التى تسمع من وراء جدارها ، كل شيء .

#### 00

لقد استعدت يا سمعان هذه الحكاية التي نقلتها الي ، ظم اجسد في كل ما سمعت ، ما يضمن لي التاج الذي ذهبت الى روما من اجله ! \_ اما أنا فقد لمست هذا التاج بيدى يا مولاى ...

- ــ ولكنك لم تره ...
- ــ كدت اراه ، عندما كان اغريبا يصفيه لي ، وعندما سمعت كاليكولا يعده به ، ويقسم له ..
- \_ ومع ذلك فأنا لا استطيع أن أؤمن بكلِّ ما رأيت أنت وسمعت ..
  - ـ وماذا ترى اذن ؟
- ارى أن هذا الجفاء الذي أظهره لفدرة ، ويظهره لها أهل القصر ،
   بأمر هيرودية ، لا معنى لوجوده !
  - \_ اتحقوها با مولاي ؟
  - ـ اجل ، حتى كدت انسى اني اتخذتها زوجة لى .
    - ــ وانت الان نادم على ما فعلت ..
      - ـ لا ، ولكني خائف .
    - قال: ما فهمت شيئًا مما تقول يا مولاي .
  - قال: اربد أن افترض دائما أن وعد أغريبا وعد كاذب.
    - قال : سترى انك غير مصيب في هذا الأفتراض .
  - اذن يخطر لي خاطر آخر هو انه سيعجز عن الوفاء بما وعد .
    - ـ اي انك لست واثقا بما انتهى اليه امر العرش .

- ... ¥ \_
- ــ اذن لم يبق الا ان تعيد هيرودية إلى الجيدور وتهتم لجمسع السلاح كما وعدت اربتاس العربي .
- ــ اما السلاح فقد جمعت بعضه كما تعلم ، واما ان اطرد هيرودية فهذا ما لم افكر فيه .
  - قال: الا تذكر لي يا مولاى ما يخطر لك الان ؟
- ما دعوتك الا لاذكر لك كل شيء .. اني سأعيد الى فدرة مقامها في القصر ، وأمر عبيدي بان يخضعوا لها كما يخضعون لهيرودية ..
  - \_ ولم ذلك ؟
- \_ اخشى ان يبلغ الملك العربي ما يجري في قصر صهره فيغضب ، ثم يزحف بجيشه الى الجليل ..
  - قال: اذا فعلها تصدى له الحيش الروماني.
    - ولكن بيلاطوس لا يمد الى يده اليوم.
      - ـ لماذا يا مولاي ؟
- ... لانه يسمى بي كما قلت ، وهو يؤثر ، على ما ارى ، ان يظفسريسي اريتاس ، في ساحة الحرب .
- قال: أن روما يا مولاي لا تطيق أن يظفر العربي ، في أرض هي لها ، ويغلب أميرا هو من عمال القيصر ...
- ـ لو كنت تعرف هؤلاء الرومان ، لايقنت بأنهم لا ينظرون الا السى غرضهم ، وقد يضع بيلاطوس نفسه سيف الحرب ، بيد الملك ، ويدفعه الى هذه الارض .
- وسكت قليلا ثم قال : سأعود الان الى ماضي مع فدرة ليقسوم في ذهنها اني لم اكسن خائنا ولم انكث العهد .
  - ـ غير ان هيرودية لا ترضى !.
- ـ سترضى غدا كما رضيت امس ، وستعلم أن العرش قبل كـل شيء ، وفوق كل شيء ... والان فأنا أوصيك بأن تأمر الغلمان جميعهم أن يكونوا عبيدا لابنة اللك .
  - ــ واقول ذلك لهيرودية ؟

\_ لا ، فـاقول لها انك انت الفاعل ، وانك رايت من الحكمة ان تلجا الى هذا الرأى ..

قال: لقد فهمت الان وعلى الباقى .

\_ ولكن احذر ان تقول اني امرتك بذلك ... قم فانصرف واسسأل اله اسرائيل ان يعجل في ارسال فيلبوس الى العالم الاخر ..!

فخرج اللعين وهو يضحك ، اما نفتاريت فكانت تبكي ، وقسسد ذهبت فخبرت سيدتها حديث الاثنين ...

#### ٥٦

جسم ضعيف هزيل ، كتب الالم والشقاء ، في كل عضو من اعضائه، سطورهما الرائعة .. وصرعه الداء ، فأصبح هيكلا مضطربا ، جافا ، هو جلد على عظم ! والك لترى وجها يخيل اليك ، لولا عيناه الغائرتان ، المتحركتان ، انه وجه ميت .

ذلك هو فيلبوس والى الجيدور !!

مسكين هذا الوالي !! انه في فراشه لا يرى نسبور الشمس ، واذا أرادت جواريه أن يروح ويجي، في مخدعه ، استعان برجلين يتهسادى بينهما ، ثم تخور قواه ، وتسترخي رجلاه ، فيحملانه الى فراش اخر ، في مخدع اخر . انه وال بالاسم ، ليس غير ، الامر والنهي في ايسدي أعوانه والجيش المطمئن في الجيدور ، خاضع لقواده ، والمال الذي يحمله الجباف الى القصر ، تتنازعه الجيوب الواسعة والمعد الجائعة ..

وفيلبوس! لا يبالي بما حوله . بلى ، كان يصلي ليطفىء الله نسور حياته وينقذه من مخالب الداء القاتل الذي اختاره له . وقد نسسي هيرودية كأنها لم تكن ، ولكنه لم ينس ابنته التي جارت امها فأبعدتها عن عينيه . لقد كانت صالومي ، على رغم جفائها واستخفافها به ، عزاء لقلبه ، ودواء لدائه ، وقوة لاحتماله وصبره ، والابتسامة الواحدة تجود بها شفتاها من حين الى اخر ، كانت تبعث الامل الى صدره ، ولكنهسا طلقته كما طلقته امها الفاجرة ، فهي ستمسي فاجرة مثلها ، وسيطوقها الفجور الى الابد ، كما طوق هيرودية ، بذراعيه الناعمتين . وهذا مساكان يزيد شقاءه ويدنيه من القبر . كانت له زوجة ، فخسرها الى الابد ،

وكانت له فتاة فسلبه اياها القدر الجائر الذي ليس له قلب!

وكثيرا ما كان فيلبوس يبكي .. يبكي كما يبكي الشقي البالس الذي تكتنفه المحن ، وتحيط به صنوف العذاب ، اما لياليه الطويلة فكان يقضيها بذرف الدموع . والموت !.. اما الموت فكان يقشي اليه متشاقلا وعيناه ترسلان النار .. والزمان يمر ، وهو يلعن زوجته واخاه ، ويستنزل عليهما غضب السماء ...

حتى رأى اخيرا أن يفادر القصر المظلم الذي يحمل الذكريسات ويترك ولايته الواسعة التي كان عزه فيها ، مقترنا بكابة النفس .. ولكن الى أن ١٤ والذكريات ، في نفسه ، وفي قلبه ، والداء في جسده .. والهم والالم في فراشه ..!

الى الاردن .. فاودية الاردن بعيدة عن الناس ، وهــو يريد ان يفاجئه الموت ، في الوادي الذي يحجبه عن العيون ، فكتب الى والــي اليهودية يقول له: لقد مللت الامارة ، فاختر لك رجلا اخر يكون عامــلا لقيصــر .

فكتب الوالي الروماني الى طيباريوس: ان والي الجيدور يريد ان يعتزل الولاية ، فهو مريض ، وقد جار عليه اخوه فسلبه زوجته هيرودية مخالفا في ذلك سنة اليهود . فلم يشأ القيصر ان يتخلى عنه ، وامسر بيلاطوس بان يبقيه في منصبه قائلا: ليبق فيلبوس اليوم ، وليس لقيصر شأن مع سنة اليهود ...

فاستسلم الامير الشقي الى يأسه وفوض الى رجاله وقواد جيشه، ان يتولوا باسمه امر ولايته . وكانت الايام تجري .. والداء يجري معها ، طاويا عمر الزوج المنكود الحظ ..

# ٥٧

سافر هيرودس الى الاردن ليخمد ثورة اهله . فارسلت فدرة الى اخيها ولى العهد تقص عليه ما نقلته اليها نفتاريت ، وما حمله سممان من روما ، من اخبار وحكايات . ولم تنس ان تصف له عيشها الجديد ، اللهي املاه دهاء هيرودس ، وخوفه من غضب اربتاس .. فارتاحتنفس ولى العهد ، وأيقن بأن الخوف الذي يستولى على صهره ، سيمنعه ويمنع

هيرودية من ان يمدا يد الاذي الى اخته .

وكان قد هم من قبل ، بالاشتراك مع عياش وزيد ، بأن ينقل الى الملك جميع ما يعلمه عن رئيس الربع الغدار ..

على ان والدته الملكة ، كانت مضطربة ، وكانت تسال الحسارث ان يأذن لها في الذهاب الى الجليل لترى فدرة . ولم يبق الا ان يعين لهسسا اليوم الذي تذهب فيه ، وكان يقول : تذهبين انت في هذا العام ، واذهب انا في العام المقبل ، ففدرة قد نسيت قومها ..

ولكن ولي المهد لم يرض وكان يقول لابيه: ليس من الراي انتنتقل ملكة العرب الى الجليل ..

وذلك هو رأي الملك ، اما الملكة فكانت تلج في الطلب ، ومالك يلج في الرفض ولم تكف عن طلبها الا عندما وعدها بأن فدرة ستجيء ..

ثم مر العام وهي لا ترى لها وجها ، فأعادت السؤال ، وتصدى لها هو من جديد ، حتى أحس الملك أن هذا الاصرار من ولده لا يكسون الالامر . فدعاه اليه في أحدى الليالي وقال له : لقد رأيت يا بني أن بينسك وبين فدرة عهدا .

\_ وما هو هذا العهد يا مولاي ؟

هو أن تمنع أباها وأمها ما استطعت من زيارة الجليل ..

فتردد الغتى في الجواب ثم قال: اردت ان افعل ذلك يا مـولاي حفظا لحرمة الملك!

- ب ومن يمس هذه الحرمة ؟
- اللك نفسه ، فقد وعدنا هيرودس بان يزور بترا في كل عام ،
   فليف بما وعد .
- ـ ولكن الملك والملكة لا يصبران على فراق ابنتهما وابنتهما لا تجيء .
  - ـ ذلك ان زوجها لا يريد هذا . ـ لماذا ؟
- ــ لانه يحب أن يظهر لليهود أنه أعظم منك مقاما ، وأن كنت مــن المـــلوك!!
  - ـ وابن العظمة فيما ذكرت ؟.
  - يريد هيرودس أن يجعل الزيارات وأحدة بواحدة ..

- \_ ومن قال لك ذلك ؟
- ـ لم يقله احد يا مولاي .

قال: لقد زار هيرودس بترا مرة واحدة كما تعلم ، ولم يكسن في زيارته اميرا بل كان طالب زواج .

ــ ومــع لذك فهو لا تزورها مرة ثــانية الا اذا زاره الملـك في بــلــده وهذا ما لا ارغب فيه .

قال : ليسب الزيارة لهيرودس بل هي لفدرة وسأقول ذلك له .. قال : اذا فعلتها صفرت في عيون اليهود يا مولاي .

فاطرق مليا ثم رفع راسه قائلاً : مالك .. ان في الامر ما فيه وانسا آمرك بان تقص علي ما تعلم ..

قال: لا أعلم شيئًا يا مولاي .

قال: استحلفك براس الملك ...

فقال: التمس منك يا مولاى الا تسالني عن هذا .

ـ بل اسالك ولا تخرج من هذه القاعة الا بعد ان تبوح لي بما في صدرك من اسرار .. قل ولا تتردد . فجعل ينظر الى ابيه ، ثم ارخــى نظره الى الارض . فكاد الملك يجن من ذعره .. لقد خيل اليه ان الخطر ، وراء ذلك الـر الذي يكتمه اياه ولي العهد ، فقال وعيناه تختلجان : قـل ماذا جرى لاختك .. احية هي ام ميتة ؟..

فدممت عينا مالك واجابه قائلا: انها حية با مولاي .

قال: ارى الدموع تتلالا في عينيك ، فهل هي مريضة ؟

\_ وماذا فعل ؟

ـ جعل ابنة الملك جارية في قصره!

فارتخت ركبتا الحارث ، وسقط على مقعده ، وهو يحدق السه

كانه لا يصدق ما سمع... ثم تمتم يقول: فدرة جارية في قصر هيرودس ألا ـ نعم يا مولاي ، واستطيع أن أقول أن الجواري أعظم شاتسيا وأرفع مقاما منها ، في ذلك القصر ...

فتكلف الملك الهدوء وقال: ومن هي سيدة القصر اذن ؟

- هيرودية زوجة فيلبوس والى الجيدور .
  - ـ هذا شقيق امير الجليل ؟
- نعم ، انها ابنة اخيه ، وزوجة اخيه ، وقد تركت زوجها لا تبالي
   به ، لتقيم بين حسان اليهود . .
  - ـ اليست هي تلك الراقصة التي وصفها ابو زيد 1
    - ـ بلى ، وقد تزوجها عمها مخالفا سنة قومه .

فهدا روع الملك ، وزال غضبه ! ان القضية قضية زواج ، والزواج لا يستطيع احد ان يمنع هيرودس منه . فقال وقد ظهرت الابتسامة على شفتيه : لم أر يا بني ، فيما قصصته على أبيك ، ذلا لابنسة الملك ... ان اليهودي كالعربي ، يتزوج من يشاء من النساء ، حتى تملأ نسسساؤه قصره !

- اجل ، ولكن نسبت ان زوج هيرودية حي ، ولم يخطر له ان يطلق زوجته! فاطرق الملك ، وقد عرف ان ولاه مصيب في قوله ، وجعل مالك في تلك الساعة ، يروي له ما يعسسرفه عن هيرودس وهيرودية ، ويصف حال اخته ، وصبرها على اللل واستسلامها الى القدر ، حسى حكى الحكاية كلها لم ينس منها شيئا ..

ثم قال : على أن هيرودس استبدل شدته باللين ، وجفاءه بالحب ، بعد رجوع سممان من روما ، وقد كتبت الى فدرة تقص على رواية هذا الاستبدال الفجائي ، فظهر الفضب عندئذ ، بقوته وروعته ، على جبيسن الملك ، وخرجت من فمه كلمات متقطعة لم يفهم منها ولى عهده غيسسر كلمتين انتين : ويل للعين ...

وعقب هذه الثورة ، سكوت طويل ، بدا اللك بعده مضطربا هائجا ، كما يهيج النمر ، وكان يقول : لقد اراد هيرودس الخائن ان يضع الناج اليهودي على راسه ، بقوة أغريبا ابن اخيه ، لينقض العهد الذي كتبه .. ولكن فاته أن التاج لا يثبت عسلى ذلك الرأس ، الا بسيف الحسارث ملك الانباط ..

وجعل يستعيد الحوادث الماضية التي جرت في اليهودية ثم قال: ان اغريا هذا ، هو ابن ارسطوبولس الذي قتله ابوه ، افيكون هذا الفتى ايضا من الانذال ، فيهب التاج لعمه الذي استباح الحرام ، وسلب اخاه زوجته ؟

قال: من يعلم يا مولاي ، فقد يمنعه عنه ، وقد يكون طيباريسوس قيصر غبر راض عن رئيس الربع .

ـ ولكن يجب أن نعرف ما هو الجواب الذي حمله سمعان الـــى مولاه ، في هذا المعنى .

قال: استطيع أن أقرأ لك سطوره كأنه في يدي ألان.

قال: اقرأ

قال: لقد وعد اغريبا هيرودس بالتاج ، وعسمدا لم يثق به اميسر الجليل ، ولم تطمئن اليه نفسه ..

\_ وكيف عرفت ذلك ؟

ـ لو لم يكن الوعد كما ذكرت ، لما عمد هيرودس مع فدرة الـــى اللين بعد الشدة ، ولما اغضب هيرودية وهي سيدة الموقف ... ان هــذا اللين يا مولاي معناه الخوف ، فهيرودس يخشى ان تقص عليك فــدرة كل شيء ، فتفضب وهو لا يطيق هذا الغضب الان .

قال: قد يكون هذا ، فالخائن جبان في كل ما يصنع ، وماذا تسرى انت ؟ أنصبر على ما نعلم ، أم نطلب الى فدرة أن تفادر الجليل وتعسود الى نتا ؟ أ

- نصبر يا مولاي فالصبر خير ما نلجا اليه اليوم .

- ولكن هذا الصبر بقتل اختك ...

قال: نسيت أن أقول لك يا مولاي أن فدرة تؤثر البقاء في الجليل، مع الجفاء والذل ، على العودة إلى بلاد قومها يتبعها العاد ...

\_ وأى عار هذا ؟

- سيتحدث الناس بأمرها ويقولون : لقد طرد رئيس الربع فسي

البطيل ، ابنة الملك العربي ، وهذا يكفي .

فقطب حاجبيه قائلا: اذا كانت فدرة لا تطيق ان يتحدث بهـــا الناس ، فكيف يطيق الملك ان تقول العرب عنه ، انه نسي ابنته المعذبـة في الجليل ، ونسي كرامته ..

قال: اذا بقيت حال هيرودس كما علمت ، فالطلاق لا بد منسه ، وعندئذ يعلم هذا الرجل الذي وثق الملك به ، ان هذا الملك لا ينسسس الاهانة التي وجهت اليه ... ثم قال: وهذا راى فدرة يا مولاى .

ــ وكيف كتمتنى ذلك يا بنى ؟

ــ لقد سألتني هذا الكتمان ، ففعلت ولم أشأ أن أعكر عليك وعسلى أمى صفو العيش .

قال: فعلها الخائن ولم يبال ؟ اذن فقد استسلم الملك الى الاحلام ، وكان مخطئًا في وثوقه به .. ولعله ذكر في تلك اللحظة نصسائح قومه ، فجعل يردد لفظة « الخائن » وشفتاه ترتجفان ، ثم اخذ يخاطب نفسه قائلا: ويل للملك فقد جنى على ابنته ..

فقال ولى العهد: بل جارت الاقدار يا مولاى .

ولكن الملك لم يسمع بل كان يقول: ويلي أنا الجاني ، وقد ضيعت فدرة ... وهذا ما كان يخافه ولي العهد واختسه ، كانا يخشيان أن يستولي الندم على أبيهما فتسوء حاله ، ويدفع جيشه ألى الجليل ليثار لشرفه ، فيتصدى له الرومان وقد يخسر الحرب .

وبينا الملك يلوم نفسه ، وولي العهد يحساول ان ينسيه ماضيه ، استاذن عياش ودخل ، وكان قد سمع صوت مولاه الملك ، وأيقن بأنسه عرف كل شيء . فلما وقعت عين الملك على قائد جيشه ، فاجأه بقوله القد طمع مولاك بفلسطين يا عياش ، فقذف بابنته الى بلد لم ترع له فيسه حرمة ، وعاهد على الوفاء رجلا يعبث بالكرامات .

فقال وهو يتظاهر بأنه لا يعلم شيئا: أتعني هيرودس يا مولاى ا ـ اجل ، فهو الخائن النذل ، الذي عندما رأى أن هنالك رجلا يهب له تاج اليهودية ، حول وجهه عن الملك العربي ، واستهان بابنته التسمى تساوي الجليل واهل الجليل .. فكره ابو زيد أن يظهر له ما يعلم فقال: ومن هو الرجل السلمي يهب العروش ؟؟ أنه القيصر نفسه يا مولاي اليس كذلك ؟

ـ لا ، بل هو أغريبا اليهودي أحد المقربين إلى قيصر ... قص عليه يا مالك ما تعرفه عن هيرودس!

ففعل ولي العهد ، ثم قال : وقد رايت ان نصبر حتى يتم الطلاق ، وهذا ما تريده فدرة ، وهي قادرة على الاحتمال والصبر .

فقال الملك: وانت با عياش ، اترى ما يراه ولى العهد ؟

ـ نعم يا مولاي وانا اشكر القدر الذي خدم اللك من حيث لا يعلم.

ـ واين هي هذه الخدمة ؟

قال: يكفي ان الرجل الذي وضعت يلك بيده ، لتطردوا الروسان من فلسطين قد ظهرت خيانته ، قبل ان تخوض معه المجال ، وقبل ان تجود عليه بالسلاح الذي وعدته به ..

فهز راسه قائلا: اجل لقد خدمتنا الاقدار من حيث لا نعلم ، ولكن بعد ان امست فدرة ضحية المطامع .

قال: اضمن لك يا مولاي ان فدرة لا تبالي بكل ما تراه ، اذا كمان الملك راضيا ..

قال: لقد ذهب الرضى الان ، وقام مقسسامه القهر ، والنسدم ، والغضب ، قل يا عياش .. ماذا اقول للملكة ام فدرة ، وهي تسالني في كل ساعة ، ان اظهر لها الرضى بالذهاب الى الجليل .

ـ تقول لها يا مولاي ، أن فدرة لا تريد أن تجيء الى بترا ، كمــا أنها لا تريد أن يذهب أحد من أهلها ، ألى البلد الذي تقيم به !!

- ولكنها ستسأل عن السبب .

ــ اما السبب فهو هذه الذكرى المؤلمة التي ترافقها والتي تريد ان بمحوها الهجران والبعد عن قومها وعمن تحب .

فوضع يده على جبينه وجعل يقول: انه رأي لا بأس به ، وسنقوله لها الليلة ... ولكني كنت افكر في الحرب منذ ساعة ، وقد خطر لي ان اسعر نارها فتحرق ارض اليهود من الشمال الى الجنوب!

قال: ستسمر هذه النار بعد حين يا مولاي ، اما اليوم ، فلنبث

العيون حول هيرودس ولننتظر هذا التاج الذي يعلل نفسه به . ــ وفدرة ؟

- تكتب اليها يا مولاي انك تعرف كل شيء ، وتسألها ان تعسالج امرها بالهدوء وتصبر على كل ما تراه .

فراى الملك أن الصواب فيما يقوله الاثنان فقي الله الاثنان اكتب أذن يا مالك ما ذكره عياش ، وقل لها أن تطلعنا على كل ما يحدث في القصر . ــ سأكتب الليلة يا مولاي .

قال: وهذا السلاح ، الذي كنا نعبده الرومان ، بالاشتراك مسع هيرودس ، سنعده لهيرودس نفسه ، يوم يرتفع الحجاب ، وتفتضسح الاسرار . وقام الى النافذة ينظر الى الفضاء ويقول: نعم يا هيرودس ، ان راسك سيكون ثمنا لهذا الاستخفاف الذي ظهر منك ، ثم خرج مسن القاعة ، وقد اشرق جبينه ، وعاد الى هدوئه فقال ولى العهد لعياش : لقد حاء دور الندم الان فليذق الملك ثمرة طعمه .

قال: ولكنه سيمزق على كل حال ، ذلك العهد الذي كتبه بيده ، وستعود البهجة الى قلب فدرة ، يوم يلفظ هيرودس كلمة الطلاق ...

#### ٥**人**

اخمد هيرودس ثورة الاردن في شهر واحد ، ورجع الى الجليل ، تخفق فوقه اعلام النصر ، ويجر اذبال الفخار . ودار الزمان دورة طويلة موت معها الاعوام ، حتى اصبح القوم ، في السنة الثلاثين لميلاد المسيح. وكل شيء في اليهودية ، وفي بترا ، وفي روما ، باق كما كان ... حتى ان الحال ، لم تتبدل في قصر امير الجليل ... ان فدرة بين مسد وجزر .. تنشر الايام شقاءها ثم تطويه ، ويضيق صدرها لما تراه ، ثم تستعيست بالصبر ، وهيرودس في الحالتين ، مستسلم الى هيرودية ، خاضع لها خضوع العبد الذليل ، الذي لا ارادة له !

اما القوم في بترا ، فقد حالت حكمتهم بينهم وبين الحرب ، وباتوا يتوقعون ان يخلق الزمان لهم اسبابها . بل قل انهم كانوا يتوقعون ان تقول فدرة كلمتها ، لتعمد الرجال الى السيوف ، وتزحف الخيل الى الجليل !

واما اغريبا ، فكان داهية في وعوده ، وكان يظهر لعمه في كل عام ، ان القيصر راض عنه كل الرضى ، وقد يجود عليه بتاج ابيه ، قبسل ان يفمض المرت ، عيني فيلبوس اخيه ، وكان يعلم كل شيء من رسائسسل بيلاطوس الى كاليكسولا ، حتى استطلساع بغضل جواسيس الوائسي الروماني ، ان يطلع على ما يتحدث به القوم ، في قصر هيرودس . وكان قد عرف ، ان بعض رؤساء اليهود ، انكروا على عمه زواجه بهيرودية ، ولكنهم لم يجسروا على ان يجاهروا بالعداوة ، خوفا من ان يعمد السي السيف ، ويساعده الرومان في الامر .

وكانت هيرودية قد خبرته ، ان زوجها على فراش الموت ، وانه ليس هنالك قوة تعيد اليه العافية ، غير قوة الله .

كتبت اليه ذلك ، ورأسها مرفوع .. كانها لا تعرف الرجل الله السنعجل موته ، او كأنه عدو اليهود!!

على ان هيرودس كان مضطربا كثير الخوف ، ولولا تلك القوة التي كانت هيرودية تنفخها في صدره من حين الى حين ، لهوى تحت تأثيس خوفه ، واستسلم الى اليأس ، الذي لا يعقبه رجاء .

ذلك لان الكهنة كانوا يلومونه ، من وراء الستار ، كما قرآت ، وقد بداوا ينظرون اليه ، نظرهم الى الرجل الكسافر الذي يعبث بدينه ، ولا يبالي بسنة آبائه . ان هؤلاء الكهان ، حراس عرشه ، بل هم اركان هلا المرش اذا كتب له ان يتربع فيه .. الامة تسمع لهم ، والشعب نصيس دعوتهم ، وماذا يصنع هيرودس الطامع ، اذا كسان الشعب ورؤساؤه ، اعداء له ..

وزاد في خوفه ، ان رجلا بارا يسلمى يوحنا بن زكريا ، ظهر في الهودية ، وبدا يدعو الناس الى التوبة ، ويسألهم ان يبتعدوا عن الاثم ، وقد تبعه الفريق الكبير من اليهود ، وجعلوا ينشرون اقواله في المجالس والاسواق ، ويحملون اسمه الى الاقطار .. وهذا ما يزعزع ذلك البناء الذي يبنيه الامير الجليلي ، ويهدمه على رأس صاحبه ، اجل ، ان كلمة واحدة ، يقولها يوحنا بن زكريا ، الذي يعرفه المسيحيون « بيوحنسا المعمدان » تكفي ليهيج الشعب ويثور على الرجل الذي داس دينسسه

نقــدميه!

ولماذا لا يخاف هيرودس ويستولي عليه الذعر وهو اليهسسودي المؤمن باله اسرائيل ، والخاضع للشريعة ١٤ أن اليهسسود لا يريدون أن يتزوج ابنة أخيه وزوجها حي ، والعرش في يد هيرودية تهبه وتمنعسه عندما تشاء ، وهي تريد ما لا يريدون ..

ولكن هيرودية لا تخشى ما يخشاه! فهي قد علمته أن يهزأ بأقوال الكهان وتعاليمهم ، ويستخف بثورة الشعب وجنونه ، بل علمته أن يخنق الاصوات التي ترتفع ضده ويقذف بأصحابها بين ليسلة وضحاها السي هوة الفناء . وهيرودية أذا قالت كلمة ، استعانت بدلالها وقوة فتنتها وجمالها على جعل كلمتها شريعة لرئيس الربع . وهذا ما استطاعت أن تفعله هذه ألمرة ، فهيرودس الجبان أصبح شجاعا ، والخوف الذي كان يعلا قلبه أمسى استخفافا بالاهوال وجراة على الرجال .

وكان يوحنا منذ اصبح من رجال الله ، يفكر في كفر هيرودس ، ويهم بأن يزوره في قصره ليعيده الى هداه .

ولكن القوم كانوا يمنعونه من ذلك خوفا من ان يغدر به ذلك الامير الذي لا دين له ... اما هو ظم يسمع لهم ، بل خرج الى الجليل حامسلا روحه بيده ومستعينا بالله الذي يقويه ، وكانت شهرته قد ملأت المسامع والاذهان .. فلما مثل بين يدي هيرودس احس أن له قوة يجعسل هيرودس معها عبدا لارادته ، وآلة في يديه .

ولا تنس أن هيرودية كانت قد أعدت للأمر عدته ، ونفخت من جديد في صدر هيرودس ، تلك القوة الساحرة التي تخمد صوت يوحنا الوقح الى الاند ...



من أنت أيها الرجل ؟

ــ انا يوحنا بن زكريا ايها الامير ...

ـ اأنت الرجل الذي تدعو الناس الى التوبة ؟

نعم ، وقد سألتك أن تأذن لي في الدخول الان لاقول كلمة ...
 فهل تريد أيها الامير أن أفعل ؟

- ـ قل ما تشاء .
- قال: لقد كانت لاخيك فيلبوس زوجة تدعى هيرودية ، اليس كذلك ؟ \_ بلى ...

وكانت هذه الزوجة تقيم معه في الجيدور منذ بضعة اعوام ، تــم خطر لها ان تنتقل الى هذا القصر لتتزوج صاحبه ..!

- ـ وقد تزوجته يا يوحنا وانتهى الامر ..
- \_ وكيف حل لك ذلك وأخوك لم يمت ؟

فقهقه ضاحكا ثم قال: لقد خطر لي ان الزوجها ففعلت وهي الان في مخدعها الذي يجاور هذه القاعة افتربد ان ادعوها لتراها ؟

- ـ بل اريد ان تعيدها الى اخيك وتستغفر الله ..
  - قال: لم افكر في ذلك ولن افكر فيه .
- ـ ولكنك ستندم يا هيرودس يوم ينزل آله اسرائيل القادر عــلى كل شيء ، صواعق غضبه على راسك !

قال: حسبك انك بعيد عن هذا الفضب .. وعاد الى ضحكسسه مستهينا بهذه الالفاظ الجوفاء .

- فقال: أنصح لك بأن تفعل ما أقوله لك في هذا اليوم ...
  - \_ في هذا اليوم نفسه ؟ . .
- \_ أجل فقد نفاجئك الموت غدا قبل أن تتوب الى خالقك!
- قال: لقد طلبت الى هيرودية ان تعود الى الجيدور فلم تسمع لي. ــ اطردها كما تطرد الابرص اذا دنا منك .
  - قال: اعترف لك انى عاجز عما تقول .

فوضع بدیه علی صدره قائلا بصوت عال: الویل لك اذن ، ایها الهازی بدین اسرائیل .. وهم بالخروج دون آن یزید كلمة .

فاستوقفه هيرودس وقال: اتهددني يا يوحنا ؟

- نعم فالويل للاقوياء الذين يستهينون بالضعفاء ... ثم قسسال وصوته يملأ القاعة: ان القوة التي تستعين بها على قتل شريعة قسومك ، ستسلبك هي نفسها هذا السلطان الذي تتمتع به .

فاكفهر وجه الرجل وجعل بقول: سبكون لي ، وراء هذا السلطان

أيها اللعين ، عرش ، على الرغم منك ..!

قال: اذا بقيت ، وبقى سلطانك ...

\_ ومن ينتزع سلطاني من يدي ؟

- الشعب . فسيحطم قصرك ويسلبك هذه المراة الفاجرة التسي يعت سنة ابائك ، بنظرة من نظراتها الكاذبة !

فاستيقظت وحشية هيرودس في تلك الساعة ، وجعل ينظر السي ما حوله نظرات المجنون ، ثم نادى سمعان قييسائلا له : ادع الحراس ، وليقبضوا على هذا الرجل الذي ينتهك حرمة الامراء ..

فصاح سمعان: اقبضوا على هذا الشقي قبل ان يجاوز السرواق فقد اهان سيدنا .. فامتدت اليه الايدي ، ثم ربطوا يديه ورجليه ، وهو يبتسم للقوم ابتسامة الاستخفاف ، وأوما هيرودس الى حراسه يدلهم على القلمة الكبرى التي تطل على الجليل ، وهو يقول: خذوه الى هذه .

« وهي قلعة مشيرا » التي تزهق في سجونها ارواح الابسرياء . ولكنهم قبل أن يخرجوا به ، برزت هيرودية من مخدعها تقول لهيرودس : خير لك أن تقتله الساعة ، من أن يراه الشعب .. فقطب حاجبيه كانه يأمرها بالسكوت . أما هي فكانت تردد قولها ولا تبالي : اقتله اقتله قبل أن يراه الشعب .

فهامس سمعان قائلا: دعوه في الرواق حتى يجن الليل ، ثم دنا من هيرودية وقال: اخشى ، ان قتلته ، ان يثور الشعب الذي يتبعه .

ـ ولكن في حياته خطرا علينا نحن الاثنين ...

سنقتله بعد حین ، یوم پنسی الناس امره .
 قالت : عدنی بهذا . .

قال: لقد وعدتك . فيوحنا سيموت بعد ايام .

فعادت عندئل الى مخدعها ، وانصرف الحراس الى اخر الرواق ، يضعون في احدى زواياه ، يوحنا بن زكريا ، الذي تجرأ على اهانة مولاه !! وعندما أرخى الليل سدوله ، حملوه الى القلعسة المظلمة ، النسي كانت في تلك الايام ، قبرا للاحرار ، والابرياء . وعرف اليهود في البسوم الثانى ، أن يوحنا في السحن ، فساد الصمت ... ولم يجسر احدهم على

ان يرفع صوته ، وكاد الامر يتم لهيرودية كما ارادت ، أما فدرة فكانها لم تسمم ولم تر ، وكانها غير موجودة ...

### 09

لا يهنأ للمراة الفاجرة عيش ، ويوحنا في السبجن!

ان ساعة يثور فيها انصار هذا الرجل ، تكفي لاخراجه من سجنه ، والقضاء على هيرودس وهيرودية ، اللذين ظلماه . وقد تعبت كثيرا لتحمل هيرودس على الايقاع به ، فلم تغلح ، فالخوف كان يمنعه مسن ان يعاقبه بالموت ، وكثيرا ما كان يعدها بذلك ، ثم يتردد في الوفاء .

فغي صباح احد الايام ، اقبل من الجيدور رجل بريد أن يرى زوجة فيلبوس لغرض له ، فأذنت له في الدخول ، وعندما أبصرته عرفت أنسب رئيس حراس القصر ، وصديق زوجها الوفي الامين . فقام في ذهنها أنسه رسول صلح فقالت له : ما وراءك يا وأسان ؟

قال: تركت مولاي يتقلب على فراش الموت ، ولا يلبث حتى يلفظ الروح بين ايدى حراسه وجواريه .

فقالت وهي لا تصدق قوله: اتهزأ بي ايها الرجل ؟

ــ اقسم لك يا مولاتي أن حال زوجك كما وصفت .

فأخفت بيديها ، مظاهر الفرح التي بدت عــــــلى جبينها وتمتمت تقول: اذن لم يبق لفيلبوس أمل بالحياة ..

لا يا مولاتي ، وأنا أخشى أن تربه ، يوم تصلين إلى الجيدور ، حثة خرساء ..

ــ أنا ؟.. وماذا أصنع في الجيدور وقد طلقتها على أن أمكث بالجليل السي الابد ؟

قال: تودعين زوجك الراحل ، وتنظرين في أمر الثروة التي سيتركها لك ولسيدتي صالومي التي لم أرها الأن .

فأجابته قائلة: أن زوجي هو هيرودس وأنا لا أعرف زوجا سواه . قل ، أهو فيلبوس الذي أرسلك الي ؟

ــ قلت لك يا مولاتي ، ان مولاي الوالي كان يقاسي آلام النـــزاع عندما تركت قصره ، وهو لا يعلم في اي بلد انا الأن .

- \_ وانت رسول نفسك ؟
- ــ اجل ، وقد املى على اخلاصي ، ان احمل اليك امر مـــولاي قبل ان يرحل الى العالم الاخر .

قالت: عد الى الجيدور ، وشيع جشب قولاك ، عندما يموت ، بالاحترام والاجلال ، أما أنا فلست بذاهبة ، ولن أذهب .

فأطرق وقال: وماذا نصنع بما في القصر؟

- تفلق ابواب القصر على ما فيه ، ريشما أبعث اليك رسولا مسن الجليل يحمل أوامري ..

فلم يطق الرجل أن يسمع فوق ما سمع ، فقال: وهل بقي شيء تقولينه لي ؟

ـ لا ، فاذا اردت الرحيل الساعة ، فارحل ، وافعل ما امرتك به . فخرج دون ان يلتفت اليها وهو يقول في نفسه : خير لي ان اقضي هذا اليوم في سوق من اسواق الجليل ، من ان اقضيه في قصر تسسوده امراة مثل هيرودية ..

اما هي فجعلت تبتسم ، وقلبهسسا يرقص من الغرح ، ثم دعت هيرودس وقالت له: ستحمل صولجان الملك في هذا العام فغيلبسوس سارع الموت!

فتراجع الى الوراء قائلا: ومن قال لك ذلك ؟

- رجل من رجال اخيك هو رئيس الحراس!

**ـ واين هو الان ٤** 

\_ لقد انصرف ، وقد كدت اطرده لما بدا منه .

قال: ماذا ؟

قالت: جاء يدعوني الى الجيدور لارى فيلبسسوس قبل موته .. وضحكت ضحك المستهتر الهازىء الذي لا يعبأ الا بلذته .. اما هيرودس فقد ارتسم البشر على وجهه وكان يقول: لقد أنت الساعة التي يعسود فيها الى امير الجليل ، ملك أبيه .

ثم انتنى يقول لسمعان ومن حوله من الغلمان: اعدوا الان جميسع السباب الطرب .. وقولوا للراقصات: ان مولانا سيجعل هذه الليسسلة

ابهى وأعظم لياليه!

وقد صدق هيرودس ، فقد كانت تلك الليلة غريبة في كل شي, ، خرج الرجل فيها عن جميع عاداته ، بل خرج فيها عن رصانة الامسراء وجلال الامارة ، وجارى غلمانه في عبثهم ولهوهم كأنه أحدهم لا يبسالي بما في النظرات من معانى الاستخفاف .

وكانت هيرودية قد تهيأت لذلك الليل .. وخطر لها أنِ تجعله ليلا جانيا يسفح فيه الدم البرىء .

أجل ، كانت قد هامست ابنتها صالومي ساعة طويلة ، خرجت الانتسان بعدها إلى القاعة الكبرى تبتسمان ابتسامة الغوز . وصالومي اليوم في ميعة الصبا ، وزهرة الشباب . وكان الناظر إلى القوم ، يسرى فدرة بينهم، وهي ساكتة هادئة ترسل عيناها الذابلتان ، الهيبة والجلال. لقد كان الدهاء يوحي اليها ، بان تغرح لفرح هيرودس وتبكي لبكائه ، وتشاركه في هنائه وياسه ... والا ، فخير لها أن ترحل إلى بلاد قومها فهي لا تصلح لان تكون زوجة له ، وأميرة القوم . على أن هيرودية لسم تحفل بهذه العربية التي جاءت من بترا لتعكر عليها هناءها في القصر ، بل كانت تروح وتجيء ، وتأمر وتنهي كأنها ولية الامر ، وهيرودس معجب بجمالها الخلاب ، وفننتها الساحرة العقول .

ودار الرقص دورته الاولى على انفام الاوتار والمزمار ، وكسسان هيرودس ، كلما انتهت راقصة ، يدعوها اليه ، ويهب لها قبضة من المال، تستمين بها على الحياة ...

لقد بذل هيردس من المال ، في تلك الليلة ، ما يبذله الملك الجسواد، الكثير العطاء !! وليس في ذلك شيء من الفرابة ، فهو سيصير ملكا بعسد حين ، وستحمل اليه اموال اليهودية ، من كل اقليم ..

ثم جاء دور صالومي ـ وهي ابنـة امها ـ فرقصت ، فارتسمت مظاهر الاعجاب على الوجوه .. ثم رقصت فارتفعت اصوات الاستحسان. ثم رقصت فاستهوت القلوب وخلبت الالباب ..

وترنح هيرودس وجعل يقول: يا صالومي ، يا سيدة الحسان و فتنة الجليل ، تعالى واطلبي من هيرودس ما تشائين ...

فمشبت خطوتين .. ثم ترددت وهي تظهر الدلال ...

فقال: تعالى فوالله لاعطينك الليلة ما يخطر لك ولو طلبت رياســة الربع !! قولى .. ماذا تريدين ؟

فدنت منه وهي تقول بصوت متقطع : انا اعيش في ظلك فلست بحاجة الى شيء ...

كانت تقول هذا ، وفي عينيها مظاهر الرغبة ، في حاجة لها يمنعها الخجل من ان تذكرها له .

قال: ومع ذلك فلا بد لك من ان تطلبي شيئًا فهكذا انا اريد ولا ارجع عما قلت ..

فنظرت الى أمها نظرة قصيرة ثم قالت: وهل يقضي مولاي الحاجة التي اطلبها الان ؟

- اجل فهي مقضية مهما تكن واقسم باله اسرائيل .

ومشى هيرودس مع غروره وزهوه ، وقد نسى كل شيء . فدنت منه قائلة : اطلب راس رجل ...

فذعر الامير وجعل يردد هذه الكلمة وهو لا يعسموف اي رجل ، ستحق في نظرها الموت . . .

ومد القوم اعناقهم ليسمعوا اسم هذا الرجل وقد سكتت المزامير ، وساد القاعة سكون رهيب. ثم قال هيرودس: من هو هذا المنكود الحظ ؟ فتمتمت تقول: هو يوحنا بن زكريا ..

فاصفر وجهه ، ووقفت الالفاظ عند شفتيه ، ولكنه وعدها وأقسم لها فمن الرأي أن يفي بوعده ويبر في قسمه ، فقال وصوته يسرتجف : أتطلبين رأس يوحنا ؟

ـ نعم يا مولاي ..!

وكان القوم يظنون ان رجاءها سيضيع.

ان ذنب يوحنا لا يستنجق القتل ، وهيرودس أضعف من أن يأمر بقتله ، ارضاء لفتاة ، كانت فتنة في الرقص ...

غير ان ظنونهم كانتكاذبة ، فان نظرة واحدة وجهتها اليه هيرودية، كانت كافية لترسل اليه القوة ، التي تمحو ذلك الضعف ...

وسمعه الناس يقول لحجابه: على برأس يوحنا بن زكريا !!! فقال احدهم: الليلة يا مولاى ؟

بل الان ، وستبدأ صالومي بالرقص مرة ثانية عندما تحطونه الى ... اذهبوا وقولوا لرئيس حراس السجن أن يدلكم على الرجل .

فجعل القوم يتهامسون مضطربين ، حتى أن الراقصات استنسدن الى الجدار واللعر يملاً قلوبهن ، وهن يعجبن بصالومي التي تطلب ثمنا لرقصها ، رؤوس الرجال ...

ثم اتجهت النظرات الى هيرودية ، فقد ايقن القوم بانها هي التي تطلب قتله ، لتنجو من وقاحته .. وكانت فلرة تبتسم ... نعم كانت تبتسم ، ابتسامة غريبة هي دليل الالم والكابة اللذين يغمران النفس . ومرت ساعة كان الصمت فيها يبسط ظلله على الجميع .. الا هيرودس الذي كان يعربك كما يعربك السكران ، والا هيرودية التي كانت تحاول ان تعيد البهجة الى صدور القوم . ثم اقبل الحجاب يحملون راس برىء بشخب دما ...

فأخفت النساء وجوههن بأيديهن ، أما هيرودية وصالومي فقسد رقصتا للدم المسفوك ، وظلتا ترقصان حتى تلاشت القوى ودب النماس في الجفون . فانصرف القوم والراس المقطوع ماثل أمام العيون ، أمسسا هيرودس فكان تاج ابيه ، ماثلا أمام عينيه ...

## ٦.

واخيرا اقبلت الرسل من الجيدور ، تحمل الى هيرودس ، والسى رؤساء اليهود ، والوالي الروماني ، نعي فيلبوس الوالي المنكود الحظ .

كان موته في السنة الحادية والثلاثين للمسيح ، فلم يبق لهيرودية الا ان تطرد فدرة من الجليل ، ليخلو لها الجو ويصفو لها العيش فقالت لهيرودس: والان يا هيرودس؟ الم تأت الساعة التي تعيد فيها هسده العربية الى البلد الذي خرجت منه ؟

- ـ بلى ، ولكن بعد أن نسأل أغريبا أن يفي بوعده .
  - ـ اذن فأنت لم تكن واثقا بهذا الوعد!

- \_ اثق الوثوق كله باغريبا فهو المرجع الذي اعود اليه ، ولكنسسي اخشى ان اخرج اريتاس عن حده ، فيشهر على السيف ، ونحن اليسوم كما تطمين ، بغنى عن الحسرب
  - \_ وهل ترسل سمعان الى روما ؟
- ـ لا ، فرسالة منك الى اغربيا ، تقوم مقام سمعان ، وسنجد في الجليل من يحملها الى عاصمة الرومان ، اكتبي الساعة فنحن نخبسسر الزمان الذي يمس . فكتبت :

الى اغربيا احد امناء القيصر طيباريوس من اخته هيرودية:

لقد مات فيلبوس يا اغريبا ولم يبق الان ما يمنع هيرودس مسى الجلوس على عرش ابيه ، فاذا رأيت ان تسسسال القيصر أن يبر فيما وعد ، فافعل .

ثم كتبت اليه في ذيل الرسالة بضع كلمات تساله بها رايه في طلاق فدرة ، وذكرت له خوف هيرودس من اريتاس .

وسلمت الرسالة في صباح السموم الثاني ، الى رجلين جليليين ، تعودا السفر الى روما للبيع والشراء .

على ان بيلاطوس ، كان قد كتب الى مولاه ، يصف له مقتـــل يوحنا بن زكريا ، وموت فيلبوسس ،وذكر له ان اهل الجلـيل يتهامـــون بأن هيرودس سيطلق ابنة اللك العربي .

ولم ينس ان يكتب اليه ، ان اليهود في جميع الاقطار يلوم....ون هيرودس على ما فعل ، الا انصارا له يتملقونه وبحرقون له البخور .

وقد انتهت رسالة بيلاطوس الى كاليكولا ، ثم تناول أغريبا رسالة اخته بعد اربعة أيام ، فذعر لموت عمه فيلبوس ، وجعل ينظر في حياة أخرى ، يعلل بها هيرودس الطامع بالعرش .

فلم ير الا ان يستعين براي كاليكولا ، فقال له: لقد وردت على من الجليل رسالة تشبه في معناها رسالة بيلاطوس الى القيصر ، الا مقتل يوحنا فلم اجد له فيها ذكرا .

قال: ممن ؟

ـ من هيرودية وهي تسنألني ان يفي القيصر بوعده .

- \_ وعلى ماذا عولت ؟
- \_ لقد خطر لي خاطر يا مولاي اريد ان اشاورك فيه .

قال: ماذا ؟

قال : لهيرودس زوجة عربية هي ابنة اريتاس ملك العرب .

ــ اعرف ذلك .

ــ وهيرودية تريد ان يطلق هيرودسس هذه المراة ليخلو لهـــا الجــو، وتنفرد وحدها بالمجد الذي يكتنفها وهي على عرشس اليهود . . .

قال : ومتى كان اليهودي يشاور الناس في طلاق زوجته .

قال: أن هيرودس خائف يا مولاي ، فهذا الطلاق يخلق حربـــا ، ويفرق الجليل الامن في بحر من الدماء ...

۔ وای شیء خطر لك ؟

قال: اتردد اولا في ارسال الجواب حتى يمر العام كله ..

\_ وبعد ذلك ؟

- ثم اكتب في العام المقبل كتابا الى هيرودية اقسول لها فيه: ان الناج ان يعصب به هيرودس راسه ، الا اذا طلق زوجته .
- \_ وهذا معناه انك تريد ان تفرق الجليل ، في البحر الذي ذكرت..

ـ بل اربد ان اجعل اربتاس القوي ، عـــدوا لهيودس الضعيف فيخسر بذلك هذه القوة ، التي اراد من قبل ، ان بحملها سلما لاغراضه .

ــ وتقف انت متفرجا على الاثنين حتى بخرج احدهما من الساحة ظافرا ...

ـ نعم يا مولاي ...

قال: هب ان اريتاس خسر الحرب ، فماذا تصنع ؟

قال: جئت اطلب اليك الا يكـــمون الرومان في اليهودية ، عونا لهيرودس في حربه مع العرب .

- ـ ومن قال لكان القيصر يرخى بهذا؟؟ ان هيـرودس من عمـال روما ، فهو لا يطيق ان تزحف العرب من بترا الى الجليل لتنتهك حرمته في ارض يخفق فوقها العلم الروماني .
- ـ ولكنه يرضى يا مولاي اذا كان لك في ذلك رأي ، انه لا يرد لـك

- رجاء ، ولا يخالفك في رغبة .
- قال: خير لك ان تسأله انت ، ما تطلبه الان .
- \_ انی لا اجسر علی هذا یا مولای لانی اخاف ان یفضب .
- قال: اعدك من الان ، اني سأبذل الجهد كله ، ليكون لك ما تشاء .. ولكنى لا أضمن النجاح لان الامر يتعلق بشرف روما ...
  - ثم قال: ومع ذلك فقد نظفر هيرودس دون أن نساعده.
- ــ لا أظن ذلك يا مولاي ، فلولا الرومان ، لكانت اليهودية ملكــــا للعرب ، منذ نزلوا في ذلك القطر .
- \_ ولكني اريد أن أعلم ما تفكر فيه ، لاتدبر الأمر ، قل بماذا تعهد هير ودس أذا كان هو الظافر .
  - ـ اقول له عند لله ، ان القيصر علال عن رايه ، فيما يعني العرشس .
    - ۔ واذا غلب علی امرہ ؟
- ـ اقول له ان الرجل الذي لم يستطع ان يصون بلاده وهو امير ، لا يستطيع ان يصون عرشه ، وهو ملك ..
  - اذن فأنت اليوم لا تكتب اليه شيئا ..
- ـــ لا ، فهو يلج في طلبه ، وانا أهزا به واتردد حتى يمر الزمــــان ، وتكتب الى هيرودية مرة ثانية .
  - \_ أما أنا فأرى أن تكتب إلى أختك كلاما لا معنى له .
    - \_وكيف ذلك يا مولاي ؟
- قل لها ان يبقى كل شيء على ما هو حتى يرد اليها كتابا اخر منك يحمل رايك الاخير .
- قال: أصبت يا مولاي فسأفعل . وقد كتب ما أمره به وبعث بكتابه الى اخته دون أن يذكر لها فيه شيئًا عن الطلاق ، ودون أن يجيء على ذكر القتيل يوحنا بن زكريا .

## 71

لم يحدث في السنتين ، الحادية والثلاثين ، والثانية والشسسلاثين ما يستحق الذكر .

وقساوتها الحد المألوف بين ضرتين ...

وفدرة لا تبالي ، فقد كانت تعلم ان هذه الحال لا تدوم ، بل كانت قد تعودت العيش داخل نطاق من الحسد والقسوة والجفاء . وكسان الامل بالطلاق يهون عليها كل صعب .

وقد كتبت الى ابيها واخيها تقول لهما: ان الصاعقة توشمها ان تنقض ..

فتهياا لطوارىء الزمان ، وقصا على عياش وبعض القواد ما كتبته اليهما فدرة ، فغلت الصدور واستيقظ العسداء الكامن في النفوس

وزيد يغالب شوقه وغرامه ، وينتظر بصبر تلك الساعة التي يأذن فيها الملك لرجاله بركوب الخيل . وكثيرا ما كان الحارث يحدث من حوله، بخيانة هيرودس ونكثه العهد ، ويعترف بخطاه في الوثوق به على مسمع من رجال دولته .

اما هيرودس الداهية فلم يكن مكتوف اليدين ، فقد كانت رسيله تحمل اخبار اليهودية الىملك البرتيين ، وكانت رجاله تجمع السيلاح سرا من جميع الاقطار ، حتى اصبح لديه منه ما يكفي لخمسين الفيا من الرجال ، انه كان يحسب للدهر حسابه ، ويعلم أن من الجهل أن يستهين بملك مثل اريتاس العربي .

وبيلاطوس من ورائه يحصي عليه انفاسه ، ويرسل الى روما في كل شهر ، بيانا بهذه الانفاس .. حتى كانت السنة الثالثة والثلاثيون ، فضاق صدر هيرودس وهيرودية لما راياه من تحجب اغريبا ، وقسام في ذهنيهما ان الامل الذي يعللهما به ، مظهر من مظاهر الاستهزاء . ولم يبق الا ان يبعثا اليه بكتاب اخر يسالانه فيه ان يفي بما وعد ، اذا كان هنالك مجال الوفاء ، وبعثا الكتاب فعول اغريبا عندئذ ان يضرب هيرودس تلك الضربة التي لا يُرتفع له بعدها صوت ، فكتب الى اخته : لا استطيع ان اعيد الى عمي هيرودس تاج ابيه الا اذا طلق فدرة العربية ، لان روما تأبى ان يكون الملك لرجل بينه وبين العرب صلة نسب ..

وقال لكاليكولا: سيكره هذا الطلاق هيرودس على اهمال امسسر المرش ، ريثما تنتهي الحرب بينه وبين اريتاس . وقد تنتهي حياتسه

قبل ان يعود السلام الى الجليل .

ثم قال له: احدثت القيصر يا مولاي بشأن ولاية الجيدور ؟

اجل ، ولكن رايه لم يتغير قط ، فهو لا يطيق ان يكون في دولة الرومان كلها تاج غير تاجه ، فاذا اردت ان تكون واليا فليس الك الا ان تذكر له ذلك ليعهد اليك في الامارة منذ غد ..

قال: لقد اقسمت يا مولاي اني لا اعود الى اليهودية الا وانا طك ، وذلك بعد ان وعدتني بذلك .

- اذن فأصبر ولتبق الجيدور في يد بيلاطوس اليوم . . . وهكذا كان هيرودس ، كما رايت ، قليل الحظ . . .

وبينما كان يرفع عينيه الى سماء روما ، ليهبط عليه التاج مسن فوق ، كان اغريبا فاتحا لذلك التاج ذراعيه ليتناوله بهما قبل عمسه ، ويضعه على راسه مستعيدا مجده المفقود . ولم يتردد في ارسال كتابسه الاخير الى هيرودية وقد حمله البها رجل روماني كان جلادا لوالسي سوريا في انطاكية ...

فلما قرأت الكتاب ، اشرق جبينها ، وجعلت تخاطب فدرة فسي سرها ، قائلة لها : احملي الى بترا ما تريدين حمله غدا ، وقولي لاريتاس ان هيرودية تعرف ان تصير ملكة ...

ولم تلبث حتى اطلعت هيرودس على كتاب اخيها وجلس الانسان يتهامسان ساعتين طويلتين وفدرة الا تعلم شيئًا .. على انها عندمسسا المرت هيرودية في المساء ، تروح وتجيء مع جواديها في الرواق ، وهي تبتسم لهن وتضحك ضحك المراة المستهترة ، ايقنت بأن ساعة الطسلاق قد الت ، ولم يبق لها الا ان تنهيا للرحيل ..

ثم خبرت نفتاریت بما جری ، وباتت الاثنتان تلك اللیلة تتحادثان حتی بزغ الفجر ، دون ان یفمض لهما جفن .

## 75

دعا هيرودس فدرة اليه قبل ان تطلع الشممس . فأحسب الاميرة في تلك الساعة انها ابنة ملك ، فقالت للغلام : ليحضر هيرودس فأنـــــا

عاجزة عن المضى اليه .

وقالت لنفتريت: امكثي بهذه الفرفة ولا تخسيرجي منها فقلبسي يحدثني بأن حياتي في هذا القصر قد انتهت ..

وبعد قليل اقبل هيرودس تتبعه هيرودية ، والاثنان يبتسمسان البنسامة الشماتة والاستهزاء . وكان هيرودس يقول : لقد قيل لي الان الك عاجزة عن الخروج من هذه القاعة ، ولكني لم ار دلائل هذا العجز. قالت : وهل استصعب المجيء ابها الامير ؟

ــ لا ، ولكن هيرودية ارادت أن تدعوك الى مخدعها لان لها كلمـة تقولها لك الان ..!!

- اذن فهي التي أمرتني بالذهاب ...

ـ نعم ، ثم رات ان تجيء بنفسها لتقول هذه الكلمة ، فهل تأذنين لى ولها في الكلام ؟

وكانت كلمته قاسية ليس فيها شيء من الشعور واللين ... فاستمت فدرة قائلة : ماذا تربدين با هيرودية ؟

ـ اريد أن أقول أن الإعوام التي مرت عليك وأنت في هذا القصر ، كأنت أعواما سوداء ، اليس كذلك ؟

فأستغربت الاميرة هذه الوقاحة وأجابتها قائلة: أجل ، ولكني عرفت أن احتمل الجور الذي رابته في هذه الاعوام ..

قالت: ولكن ارى الك لا تستطيعين الاحتمال بعد الان ...!

\_ ومن قال لك ذلك ؟

- هذا الهم الذي آثاره على جبينك .

قالت: لا تشمتي الان يا هيرودية ، واصبري حتى ينتهي بي همي الى ما تحبين ...

قالت: لقد حثت انقذك منه الساعة.

ـ وانا لا اعجب لهذا ، فانت في هذا القصر ، تستطيعين ان تفعلي كل شيء ...

فالتفتت هيرودية الى هيرودس وقالت له: افعل يا هيرودس فعلى الرجل ان يهتم لامر زوجته ...

فقالت فدرة: بل افعلي انت ، فانت الرجل ، وهيرودس هذا هو الامراة .. !!!

فاصفر وجه الامير وتمتم قائلا: لقد كتب لنا أن نفترق فنحن لـم نخلق لنكون متحدين ...

قالت: اصبت فقد رایت الان سبیلا الی تاج الملك غیر ملك العرب، قل ما تردد ان تقوله ولا تتردد .

فنهض ، ففتح باب المخدع ثم قال : ابن انت يا سمعان ؟ فدخل سمعان ومعه رجلان من زعماء اليهود .

فاءما هيرودس الى فدرة وقال لهما: لقد طلقت هذه الامراة !! فحنى الرجلان رأسيهما واقبلا ينظران الى هذه المراة التي استقبلت الطلاق بالابتسمام والاستبشار ... وحدقت هيرودية اليها بعينين ناريتيين فيهما الشمانة والمؤم .

فقالت فدرة عندئذ لذلك الرجل الذي كان زوجها: كنت اكره هذا الطلاق من قبل ، خوفا من ان يظن الناس بابنة الملك الظنون ، أما الان فأنا أوثره على كل شيء ، ولا أتردد في الشكر ، على مسمع من هؤلاء! وأشارت الى الباب قائلة : اخرج من هذا المخدع أيها الرجل ، واتسعوه أنتم ..

فارتجفت شفتا هيرودس وخرج ، دون ان يقول كلمة ، وخرج بعده الرجال الثلاثة أما هيرودية فلم تشأ الا ان تضحك ضحكة النصر ، قبل ان تجاوز الباب وكانت تقول القوم : مسكينة ابنة الملك فهي ستموت من القسم ...

على ان فدرة لم تقل بعد ذلك شيئا ، بل امرت جواريها بان ينهيان للرحيل ، وارسلت نفتاريت الى اسواق المدينة تبحث قيها عن رجال العرب! وقد تم لها ما آرادت ، فقد كان في تلك السوق طائفة من الولئك الرجال ، معها الخيل والجمال ، ولم يلبثوا ، حتى اعدوا لابنة ملكهم عدة السفر ولم تغرب شمس ذلك اليوم ، حتى غادرت فدرة ر جواريها قصر هيرودس ، لا يلتفتن الى شيء ، ولم ينظرن الى شيء . وكان هيسرودس نفلا ، فهو لم يعبأ بسفرهن ، ولم يمهد لزوجته المطلقة اسباب الرحيل ،

عن الجليل، ولكنه كان في الوقت نفسه خائفا ، وكان يقول لهيرودية : لنستعد للحرب ، فأريتاس لا يسكت ، وسنرسل غدا الرسل الى بيلاطوس نخبره بما حدث اليوم ، ونسأله رايه في الحسرب ، اذا رأى اريتاس ان يسعسر نسارها ...

## 74

عندما همت فدرة بالركوب ، كتبت الى ابيها تقول له انها اصبحت طالقا ، وانها سنكون في بترا بعد بضعة ايام . وارسلت كتابها مع فتى من فتيان العرب ، وكان الحارث ، عند وصول الرسول ، يحدث قواده بشأن الحرب ، اذا خلق هيرودس اسبابها .

فلما دخل ذلك الفتى العربي يحمل رسالة الاميرة ، اضطرب فؤاد اللك وفاجأه بقوله: ويلك الست قادما من الجليل !

قال: نعم يا مولاي .

\_ وتحمل رسالة من فدرة ؟

ـ نعم يا مولاي .

قال: ورايتها ؟

ـ أجل ، وهي التي سلمت الي هذه .

فقال: اقرأ يا مالك. فتناولها ولي العهد وقراها في سره ثم مقطت الرسالة من يده وقال: لقد وقع ما كنا نخشاه يا مولاي: قال: اطلقا ؟

ـ نعم وهي الان مع الجواري في طريقهن الى بنرا ...

فجعل ينظر الى الارض وهو ساكت ... ثم أوما الى عياش وزيد اللذين كانا في مجلسه ، بأن يتبعاه مع ولى الههد .

وخرج من القاعة يريد أن يرى زوجتيه ، والثلاثة وراءه ، والرسالة في يد زيد يقرؤها ثم يقرؤها وقلبه يخفق . حتى جلس اللك في مجلسه الخاص ، ودعا زوجتيه قائلا لهما : يريد الملك أن ينقل اليكما خبرا تهتزان له فرحا ...

فقالت الملكة خلدو ، الوالدة: اتريد ان تبشيرنا بقدوم فدرة ايها الملك ؟

- ـ اجل ، فهي ستكون في هذا القصر بعد ثلاثة ايام ...
  - قالت: اتمزح يا مولاي أ
  - \_ ليس المجال مجال مزاح ، ولكن ...
    - ب ولكن ماذا ؟
  - \_ انها قادمة على أن تمكث ببترا إلى الابعد !!
    - \_ اذن فهى ... طالق ...
- ـ نعم طالق ، وهذا ما كنت انتظره . فامتقع لون خلدو وصاحت قائلة : ولكنك لم تقل لى شيئًا من هذا قبل الان .
- ـ لم ارد ان ابوح لك بالامر خوفا من ان تخرجي فدرة عن صبرها الما الان فلم يبق ما يمنعني من ذلك . وحكى لها حكاية ابنته مع هيرودس امنذ بدات هيرودية تلعب دورها الغريب في قصر الجليل . فاخفت الملكة وجهها بيديها لتذرف الدموع ، فقال لها : اتبكين ايتها الملكة وقد اعساد القدر فدرة اليك لتعيش هنا كما تعيش الملكات ؟؟
- وهل تريد أن أضحك عندما يقول الناس أن هيرودس الخائن طلق أبنة الملك من أجل راقصة ؟
- نعم، فهذا الخائن سيندم على ما فعل عندما نكرهه على امتشاق الحسام للدفاع عن قومه ، وستجد فدرة ، في بترا ، زوجا شريفا ، قويا، لا يجاريه هيرودس في النسب ، ولا يذكر معه .
- فعرف الرجال الثلاثة عندئذ ذلك السبب الذي دعاهم الملك مسن اجله ، الى مجلسه الخاص ... وكان قلب زيد يرقص من الفرح ..
  - فقالت خلدو: ومن هو ذا الزوج ؟
  - هو هذا ... واشار الى زيد .
  - ثم قال لعياش: انحدثك بهذا ام نحدث زيدا ؟
  - قال: حدث من تشاء با مولای فكلانا عبد للملك ...
    - ۔ وانت ماذا تقول یا زید ؟
- ــ ماذا أقول يا مولاي ، وهذا القلب يخفق اليوم على الحب ، كما كان يخفق منذ سبعة اعوام .
- ـ اذن تعزي أيتها الملكة ، وتهياي لهذا الزواج .. فمسحت الملكة

دموعها وقد شعرت ببعض العزاء. ثم قال لزيد: قل يا بني انك تريد فدرة زوحة لك ؟ .

فقال: التمس من مولاي اللك أن يزوجني ابنته ...

قال: لقد زوجتك ، وستزف اليك عندما تصل الى هــذا القصــر ، وقبل ان ترى جميع اهل بترا .

فقال ولى العهد: افى مثل هذه السرعة يا مولاى ؟

ــ اجل ، وهل تريد يا مالك ان تدخل اختك بلاط ابيها ، ويراها العرب جميعهم ، وهي مطلقة .

قال: الرأي رأي الملك فافعل ما تشناء يا مولاي . فذكر الحارث عندئذ أمرا اخر ، فقال لحاجبه: ادع مضاضا وولده ، وذيابه الصفوي.

فذهب الحاجب ، ثم اقبل ذيابة ، ومضاض ، وصياح . فوجه الملك حديثه الى صياح قائلا : لقد كنت تحب فدرة من قبل وقد سألنا ابوك مضاض ان نجعلها زوجة لك فلم نقدر ، اتذكر ذلك ام نسيته ؟

فاحمرت وجنتا صياح من الخجل وقال: اذكره يا مولاي .

ــ وتذكر ايضا انك كنت تؤثر ان تكون فدرة لرجل غريب ، على ان بكون لزيد ين عياش ؟ فسكت الفتى ولم يجب ...

قال: يسالك الملك فلا تتردد .

قال: لقد كان هذا الضا يا مولاي .

ـ ولكن ماذا صنعت بحبك ، عندما قضت الاقدار بان تترك فدرة بلادها وتزف الى رئيس الربع في الجليل هيرودس الخائن .

\_ خفت حدة هذا الحب يا مولاى ثم اضمحل .

- وهل عرفت الان أن فلرة ستعود الينا بعد ثلاثة أيام ؟

ـ نعم ، وقد طربت لما عرفت لان هذا الطلاق انقذ ابنة الملك من مخالب الذلب الفادر الذي لا زمام له .

ــ ولكن الكلك سيزوجها يوم تصل الى البلاط وانت تعلم من هو هــــذا الزوج فعاذا تقول ؟

اعلم أن هذا الزوج ، زيدبن عياشس ، وأقول أني ساكون أول مسن
 يصافحه مهنئا ويدعو له بصفو العيشس .

- قال: اقسم براس الملك . .
- ـ لا حاجة الى القسم يا مولاي ، فقد اضمحل حبى كما قلت .
- \_ ومع ذلك فسيزوجك الملك يوم يتزوج زيد وقد دعوتك الان ، مسع مضاض وذيبة ، لاجل هذه الغاية .
  - \_ ولكن ليس لى فى الزواج راي يا مولاى .
  - ـــ اما الملك فله في ذلك راي ، وهذا ذيابة يريد ان يزوجك ابنته . . . هلات با ذيابة . . .
    - ـ لا يبقى لذيابة ، ما يقول عندما يأمر الملك .
      - \_ اذن فليتكلم مضاض الان .
    - فقال مضاض: وليس لي أنا ما أقوله يا مولاي .
      - قال: يقى أن تطلب الفتاة من أبيها يا صياح .
    - فقال صياح للديابلة: اتزوجني ابنتك ايها الامير؟
      - \_ لقد زوجتك . . .

وهكذا استطاع الملك أن يصافي القلوب ، قبل أن يخوض مجــــال الحرب ، ويمهد لابنته اسباب الهناء والصفاء، قبل أن تلخل البلاط .

وبدا اهل البلاط ، وال مضاض وذيابة ، منذ تلك السناعة ، يستعدون للعربسين ، ولم ينس الملك ان يرسل فريقا من جيشه ، لاستقبال ابنتسه المطلقة . وكانت الدنيا على رحبها ، لا تتسع لزيد بن عياش ، ان تلك الفتاة التي حرمته اياها الاقدار ، تعود الى بترا لتمسي زوجة له وسيبسم له الزمان . . وماذا يطلب زيد في حياته ؟ حسبه ان فلارة ستكون له وهسذا غابة ما نتمناه ، وسبعى اليه . . .

## 75

اكب الملك والملكة خلدو على ابنتهما يقبلانها والدمع في العيون ...

ثم اقبلت الملكة شقيلة وولى وزوجته ، وقدواد الجيشس ورجدال البلاط ، يعنانقون ويصافحون هذه الاميرة الحديثا ، التي خاتها الحديث بين اليهدود .

وقد رأى الحميم انها لا تكف عن البكاء ...

وقبل أن يدخل القوم البلاط ، قال اللك : لقد أرادت الالهسمية أن

تنقذك من بين يدي ذلك الرجل اللعين ، الذي قذفت بك الى بلاده ، فانسى الماضى يا ابستى واعلمي ان اباك سيكفر الان عن ذبيه . .

واشار اشارة خفية الى حاجبه طارق ، ففتح طارق باب الحجسسرة الاولى القائمة في مدخل الرواق ، وظهر زيد بن عياش على عتبة ذلك الباب . . ووقعت العين على العين فارتعش الجيمان ، ولو لم تكن ذراع ولسي العهد تسنك فدرة لسقطت على الارض .

ثم مشى زيد بخطى هادئة ، وهو لاير فع نظره حتى دنا من الملك . فر فع الحارث صوته قائلا : ليدن زيد بن عياش من زوجته ! . فانتقل الفتى السى جانب فدرة . فزاد اضطراب الاميرة لانها ادركت عندئذ معنى ذلك التفكير الذي ذكره لها الملك ، في حديثه . ثم قال الحارث : وانت يا فدرة ، فارفعي راسك فقد امسيت زوجة لزيد . فتنهدت الصعداء ثم نظرت الى زوجها نظرة قصيرة ، لمعت فيها عاطفتها التى لم يغيرها الزمان ، وتلاءلاء فيهسا الغرام . . . ثم التفتت الى الملك كانها تشكر له هذا الجود . . .

وقال اللك ايضا: وليقف صياح بن مضاض الى جانب زوجته . .

فوقف الفتى حيث امره الملك بان يقف ، وكانت ابنة ذيابة من حسان العرب ، فى ذلك القطر . ثم تقدم الملك والمكتان القوم ، الى القاعة الكبرى ائتي تم فيها الزواج على عادة الانباط ، وجعلوا تلك الليلة ليلة فرح وطرب، لم يشهد مثلها البلاط ، غير مرة واحدة هي ليلة زواج ولى العهد . .

وكان الاثنان ، فدرة وزيد ، لا يصدقان انهما امسيا زوجين ، وقدظن كلاهما انه في حلم ، وان اليقظة ستلاشي حلمه ، اجل ، ان تلك المفاجأة كانت تشبه الحلم ، وقد اثرت في قلب فدر ةتاثيرا عذبا ، كانت تخساف ، لهول ما رات في الجليل ان تمحوه الحادثات بعد حين .

واتا لا نعرض ، لما دار بين الزوجين ، بل بين العاشقين من حديث وهمس ، فيكفي أن يعلم القارىء أنهما تلاقيا بعد سبعة أعوام ، وأن القضاء الذي جار عليهما بالامس ، قد لأن الأن ، بل يكفي أن يعلم أن هذا اللقاء لم يكن لهما به أمل من قبل ...

ولنتركهما ، ولنترك صياحا وزوجته ، يتذوقون لذة الاجتماع .

عرف هيرودس من الجواسيس الذين ارسلهم الى بلاد العرب ، ان اريتاس تهيأ للحرب ، وانه سيفسل عاد الطلاق بحد السيف ، افسازداد خوفه ، ولم يستطع الا ان يسير هو نفسه الى اورشليم ليحدث بيلاطوس بالامر ، ويسأله ان يكون الجيش الروماني عونا له ، على رجال الانباط ، مع انه كان قد كتب اليه يسأله رايه ، ويستفيث به ، وسافر ، وهيرودينة تنفخ في صدره من جديلا ، الشجاعة والقوة ، ولكنها كانت خائفة مثلسه ، وهي تتظاهر بالاستخفاف .

وكان بيلاطوس قد كتب الى القيصر ، والى والي سوريا ، الذي هو رئيسه ، يسألهما عما يريدان ان يفعلاه ، فلما وصل هيروس الى اورشليم، استقبله الوالي كما يستقبل الامراء ، وخبره انه بعث يستشير مولاه . فقال : ولكننا لا نعلم متى بحىء حواب القيصر . .

قال: قد لا يطول امره ، فقد طلبت اليه ان يتعجل في ارساله ، كمسا كتبت الى القنصل في انطاكية ، ان يتعجل مثله ، وانا واثق بان جسواب القنصل سيكون هنا بعد بضعة المام . .

- \_ وهل تظن انه يفعل شيئا قبل ان يأمره طيباريوس ؟
- ــ اجل ، فأمر سوريا و فلسطين في ياده ، وهو لا يستطيع ان يــــرى الجيش العربي زاحفا الى الجليل ، ويقف مكتوف اليدين .
- \_ وانت ماذا تصنع اذا زحف هذا الجيش قبل ان يرد احدالجوابين؟
  - ــ اتهيأ للدفاع ولا انقل من اورشليم قدما .
- - استفيث ثانية بالقنصل ثم بالقيصر .
- قال: ولكن قد يخطر لاريتاس أن يهاجم أورشليم تفسيها ويقتــــــل حاميتها ، ويستولي على ما يملكه الرومان . .
- - ثم قال: يظهر انك تخاف اريتاس ايها الامير.

\_ نعم اخافه ، فجنوده اشتداء ، وهم اكثر عددا من جنود التجليل والاردن ، ويخيل الى ان بعض اليهود يترددون هذه المرة ، في امر الحرب ، وقد لا يخوضون المجال .

فابتسم قائلا: الستانت الذي علاهدت ملك العرب، علمي طردالرومان من هذه البلاد ، لتوقعه في الشرك الذي ذكرته لي منذ اعوام ؟ ــ بلى

و لكنك لم تفعل ما قلت ، بل نسبت عهدك ، واسأت الى السلك ، بطلاق ابنته ، كأنك تقول له انك لا تعبأ به . . افلا تذكر لي الان ما السذى دعاك الى هسلذا . . . ؟

فذكر هيرودس عند أن الوالي عدو له ؛ وهو الذي يسعى به للدى قيص . فقال : لقد كرهت فدرة ان تعيش في قصر تقيم هيرودية به . . قال : انه سبب لا يدعوالى الطلاق .

قال: نصح لي بعض رؤساء اليهود بان افعل .!

\_ واعتقد انهم هم الذين نصحوا لك بان تتزوج هيرودية ، قبيل ان يموت اخوك !! ثم طلبوا اليك بعد ذلك ان تأمر بقطع راس يوحنا بنزكريا.

قال: أن هذا يتعلق باليهود انفسهم أيها الوالي .

قال: ما اردت ان اعرض اليهود في شأنهم الخاص ، ولكن سمعتك تقول الان ان البعض يترددون في امر الحرب ، فعرفت انهم يلومونكك من وراء النتار ، وان هذا التردد نتيجة غضبهم المسنة التي دستها بقلاميك، وثلام البريء الذي سفحت !! وضحك كأنه يمازحه ، ثم قال: والان قسل في كم هو عدد جندك الذي سيبرز الى الساحة ؟

- يقول القواد أن عندهم أربعين الفا .

قال: تستطيع أذن أن تتصلاى للعرب وتعنعهم من دخول الجليسل ، ريثما يأمر القيصر والقنصل بارسال الجنود اليك .

قال : حسبي اذا خسرت الحرب ، ان روما تخسر الجليل والاردن ، ولي في ذلك بعض العزاء .

\_ ومعنيي ذلك ؟

- معناه اني كنت واثقا بان روما نفسها ستدافع عن الجليل ، وستملأ هذه الارض جنودا يمنعون العرب بالحراب .

\_ ومن قال لك انها لا تفعل ؟

ـ هذا ملا ظهر لي ايها الوالي . وكان بيلاطوس كما علمت ، يبفض اليهود ، وستبيح دمهم ، وكان مقامه بينهم ، مقام السياسي الداهية ، يأخذ من هذا ليعطي الاخر ، ويجاري القوي ليغضب الضعيف ، وقسسد يسلب هذا القوى حقه عندما يرى غرضه في هذا السلب .

ولم ينس ان يكون في جميع ادواره لينا ، ناعم الاسلوب ، كنسير الابتسام ، كما انه لم ينس ان يجعل العال ، مقامه الاول في كل ما يسعسى اليه . فقال لهيرودس: لا تخف فروما لا يطيب لها ان تتخلى لاربتاس عن ارض اليهود ، وسترى جنودها بعد حين يتصلاون العلو ، وقديغزون بلاده

ـ اذن لم يبق الا أن أبدأ الحرب ريثما يجيئون . .

\_ بل تبدأ بالدفاع فأنت لم تشهر حربا .

\_ لكن الا ترى أن تأمر الحامية بأن تشمترك في هذا الدفاع ؟

\_ بلى ، فحامية الجليل مكرهة على ذلك ، اما أنا فلا استطيع أن أبعث الى الساحة جنديا واحدا بدون أذن قيصر .

فاستأذن في الانصراف وهو يقول في نفسه: افعل الان ما تشاء يسسا بيلاطوس فسنرى لمن يكون النصر . . .

البلاد التي اهان اميرها ، مليكه .

اما جيش اليهود فكان يتهيأ ، والذعر يملأ قلب قواده ..

## 77

... اتريد الفتح يا مولاي ، ام تريد ان تقهر هيرودس الخائن ؟ وكان الفائل عباش ، القائد العربي.

فأجابه الحارث قائلا: ان ساعة الفتح لم تأت بعد ولكن ستجيء بعد.

- اذن فهيرودس وحده هو الفرض من الحرب .
- اجل فليس لنا غاية الا ان نعيد هذا المفرور الى صوابه ، ونطمه من جديد ان يحترم العرب .
  - ــ واى مكان تريد ان تجعله ساحة للقتال ؟
- سنختار هذا المكان بعد ان يعود قرة بن سليم الذي ارساناه السمى اليهودية يحصي جنودها ويقرأ اسرار اليهود .
  - قال: اخشى ان يفدر اليهود بقرة يا مولاى .
- \_ وكيف يفلارون به وهو يهودي ؟؟ الم تره عندما لبس ثيباب اهميل الاردن ، وتقلدهم ، في لفتهم ولهجتهم ، كيف خدع به اهل البلاط وحسبوم غريبا عن بتميرا ؟
  - ـ لكنه لا يعرف جميع الاقاليم ، وقد تفضحه بعض العادات .
    - قال: هب انهم عرفوه فهم لا يجسرون على قتله .
- اذن فنحن لا ننظر في امر الحرب الا بعد رجوعه . فحنى راسه ولم يجب ، لانه انتقل بالفكر الى سهل يطل على الجليل ، وهو يصلح لان يكون ميدانا للخيل . وكان قد مضى على غيبة قرة ، بضعة وعشرون يوما ، وقد دنت الساعة التى يعود فيها الى بلاد قومه .

ولم تخطى ظنون القوم ، ففي مساء ذلك اليوم نفسه ، وصل الرجل الى البلاط ، وطلب أن يرى الملك فأذن له ثم دعي القواد وسأله المسك قائلا: نبدا بالجليل يا أبن سليم فكم هو جيشه ؟

- لا يستطيع اليهودان يجعلوه اكثر من ثلاثين الفا . فاشرق جبينه وقال : وجنود الحامية ؟

- ــ ان هؤلاء الجنود القلائل يا مولاي، يضيعون بين فرق الجيش وصفو فه ولا يزيدون في قوته . . .
  - \_ ولكنهم سيشاركون هيرودس في القتال.
    - ـ نعم وقد امرهم بيلاطوس بذلك .
      - \_ واورشلي\_\_\_م ؟
- لم ار في اورشليم جنودا من الرومان ، وقد سمعتان الوالي لايجسر على خوض المجال الا باذن القيصر نفسه .
- ولكننا عرفنا ، ان رجال السيف من يهود اورشليم ، اقبلوا على الجليل ليساعدوا هيرودس في حربه .
- لا تصدق منا يقال يامولاي ، فعدد اليهود قد ذكرته ، وليس هنالك ما نخشاه الا الجند الذي يبعث به قينصر .

قال: لقد تعود القوم أن يبرزوا إلى الساحة بخميين وستين الفيا، ما عدا الجنلد الروماني الذي لا يعد .

- ـ ولكن هيرودس نفر بعض قومه با مولاي.
  - \_ ســاذا ؟

بقطع راس رجل بريء ، كان يطوف في القرى . .

- قال: ويدعى هذا الرجل يوحنا ، وقد قتل منذ زمن طويل.
  - \_ نعم ، ويظهر أن بعضهم لم ينسوا مقتله .
    - \_ وبماذا ايضا؟

بطلاق فلدرة الذى سيخلق الحرب ، اتعلم ينا مولاي لماذا فعل هيرودس كل هذا ؟ فعله ارضاء لهيرودية الفاجرة التي تسود الجليل اليوم .

- \_ وهل سمعت شيئًا عن الرومان. ؟
- قيل لي ، ان والي سوريا سيكون عونا لهيرودس ، وسيبعث اليه
   بالجنود ، من انطاكية . .
  - \_ ومن قال لك ذلك ؟
- ـ خادم في قصر هيرودس، وقد قال ليان واليسوريا وعد مولاه بذلك فقال الملك لقواده: ان جيش انطاكية سيصل الى الجليل بعد فوات الاوان . . وان يجتمع جيش هيرودس ؟

- \_ في البقطة الجرداء الفائمة شرقى البلك .
- \_ ونحن قد فكرنا في ان تكون هذه البقعة ميندانا اللحرب ، الا توافق اللك في هذا الرأى يا عياش .
- ـ بلى يا مولاي ، فقاد تعود الجيش العربي أن يظفر فيها ، بصفوفه اليهــود . . .
  - \_ ومنى نتــرك بترا؟
  - \_ بعد بضعة ايام على ان يبقى الملك في بلاطه .

فهز راسه قائلا: ان الملك الذي يقيم بقصره عندما يخوض جيشــــه الميادين ، ملك جبان لا يُصلح لقيادة الناس . .

- \_ والكن قوادك ، يعرفون أن ينتصروا باسمك على أعادالك . .

فسأله ولي عهده ، وصهره زيد ، أن يبقى ، فلم يرض ، بل أصر على أن يقد ، يكون أول عربي في الجليل ، يشبهر سيغًا . .

وامرهم منذ تلك الساعة، بان يجعلوا الجيش الزاحف فريقين ، يتقلم الواحد منهما الاخر ، لطمع اليهود به ، واوصاهم بان يكونوا جميعهمم رسال المهوت . .

## 77

مادا تر بد با كالبكولا ؟

- \_ جئت اسألك يا مولاي عن كتاب والي اليهودية الذي يحمل نبا الحرب فقال طيباريوس: وهذا كتاب اخر من قتصلنا في انطاكية يحمل النب تقسمه وسنتعطنا في المحواب .
- ــ ولكن الحرب لم تبدأ يا مولاي وهما ينتظران أن يشهرها أريتاس . ثم قال: وعلى أي شيء عول القيصر ؟
- ــ على الوقوف في وجه العرب ، وارجاعهم بقوة السيف ، الى الاقليسم. الذي يقيمون به ، او نفزوهم في بترا .

قال: لي راي في هذا يا مولاي.

ــ ما هــو ؟

\_ هو أن تعدل عن سياسة الشدة مع العرب وتعمد الى سياسة اللين، لتجعل بلاد الانباط ، سورا لبلاد اليهود .

ودخل اغربها في تلك اللحظة ، فقال لقيصر: اجلس يا اغربها واسمع ما يقوله صاحبك . . اعد يا كاليكولا ما قلت ليستطيع اغربيا أن يبدى رايه . وكان اغربها وولى عهد الرومان متفقين . فقال كالبكولا: قلت لمهولاي القيصر أن ينظر ألى أريتالس العربي ، نظره ألى ملك من أعوان عشه . . .

\_ وانت ماذا تقول با أغربنا ؟

- اقول أنه خير للقيصر أن بكون ملك الإنباط من أصلاقاقاء العرش، من ان یکون من اعدائه ..

\_ ولم ذالك؟

ــ لانه من الملوك الابطال الذين يتعبون الجيش الروماني المقيم باليهودية، ومتصدون لشؤون روما في ذلك القطير.

- ولكن نسيتما انتما الاثنين ، ان طيباريوس قيصر ، يستطيع ان يجعل هذا القوى ضعيفا ، في اول جولة .

فقال كاليكولا: لم ننس هذا يا مولاي ، كما اننا لم ننس أن القيصـــر طيباربوس لم يشأ أن يعتنق مذهب القيصر أغوسطس في حربه الدائمية مع الانباط.

قال: اردنا أن نسالهم من قيل ، فاخرجهم غرورهم عن الحد .

\_ ومتى كان هذا الفرور با مولاي؟

\_ اليوم ، الم تقرأ ما كتبه والى سوريا ؟ انه يقول: « خير لرومـــــا ان تخير في حرب العرب خمسين الف رجل من ان تغض الطرف عسسن غرور ارىتاس » .

ارتناس أن بصونهما بسيفه ، دون أن تعرض في ذلك ، لسلطان الرومان . \_ وهذه الحرب التي سيشهرها في الطيل ؟

ــ انه لا نشتهر ها على روما ، بل على هير ودس الذي اهانه ، وهــــزا به ، مستعينا على ذلك بقوة القيصر .

قاال: أن هيرودس هذا ، عامل من عمال طيبار بوس ، فمن استهان به

فقد استهان بطيباريوس نفسه ، وهذا ما لا نرضاه .

ـ ولكن هيرودس هو البادىء.

قال: لا يعرف القيصر ما تقوله ، انه يعرف امرا واحدا ، هو انه يجب ان يخفض الرؤوس التي ترتفع الى العلاء . .! ومع ذلك ، فنحن لا نحب هيرودس ولا نريد ان نسمع له ، ولكن ويتلوس الوالي يريد ان يحارب العرب ، فليفعل ، ولتخسر روما نصف جيشها في سبيل هذه الحرب .

- \_ مع أن بيلاطوس لا نطلب حربا يا مولاي .
- ـ الأمر في ذلك امر القنصل ولا شان لبيلاطوس به .
  - قال: ستجعل العرب اعداء لروما الى الابد . .
  - \_ وقد كانوا اعداءها منذ وجدوا الى اليوم .
- ـ بل كانوا اعداء اليهود فلم تشأ روما الا ان تنتصر لاعدائهم دون ان كون هنالك مبرر لما تفعل .

قال: لو سمعك القواد الان لخيل اليهم جميعا أن بينك وبيــــــــن اربتاس العربي عهدا . . احذر يا كاليكولا فانت تخون قومك . .

بل احقن دماءهم ، واسال مولاي ان يكثر اصدقاءه في الشرق .
 قال : ستكثر انت هؤلاء الاصدقاء ، عندما تتربع في العرش ، اما الان

قال . سبكتر الم هوادء الإصلاقاء ، عندما لتربع في العرس ، الما الان فيكفي ما سمعت ، فلا تزد . واوما اليه والى اغريبا بالانصراف ، وامر احد الحراس بان يدعو مستشاريه لينظر معهم ، في ما كتبه اليه قنصل انطاكية . .

فخرج الاثنان وكاليكولا يقول: لم اطلب الى القيصر ما طلبت منعا لمه من مساعدة هيرودس ، ولكني امسيت واثقا بان الدنو من ذلك الملك العربى خير من البعد عنه ، واعتقد ان عمي سيندم على ما فعل . وكان اغريبسا متأثراً يضطرب من قهره . .

لقد كان يظن من ققبل ، أنه سيستطيع بقوة كاليكولا ، أن يقنع القيصر بترك هيرودس وحده ، في ساحة الحرب . فاذا فعل هذا ، وردت الاخبار من البهودية ، بعد ذلك ، أن الظفر كأن لاريتاس وهذا ما يريده .

اما اليوم فعاذا يقول اذا خج هيرودس ظافرا يجر اذيال الفخار بقــوة الرومان ؟! ان هيرودس عندئذ بكبر في عيني طيباريوس ويضيع املاغبيا بالقضاء عليه . وجعل يقول لكاليكولا: لقد وقف القيصر نفســه حاجـــزا

بيننا وبين ما نسعى اليه ، اما كاليكولا فكان يقول: ليفعل عمي ما يطيب له، فليس لهيرودس حياة وأنا حي.

وطابت نفس أغريبا ، بعد أن أستولى عليه الياس . .

### 77

خرج جيش الانباط من بترا على راسه اللك .

وخرجت الملكتان ، وفدرة ، ونساء القواد واركان الحرب معه ، برافقنه مرحلتين ، ويسالن الالهة ان تهب له النصر .

وكانت الجواسيس قد نقلت إلى هيرودس خبر زحفه ، وخبيبووه، والذعر في القلوب ، ان رجاله يبلغون الخمسين الفا .

فخاف خوفا شديدا ، وقاد الجند اليهودي الى الميدان ، كانه ذاهـب الى الموت ، وأولا ذلك الامل الذي علله به القنصل ، ووعده اياه بالمعونــة، لترك الجيش ، وهرب من الجليل !.

اجل ، أنه لم يكن يجهل قوة اربتاس الزاحف الى اليهودية . بل كان يرى في كل يوم ، اثار هذه القوة في عاصمة امارته ، ولم يقم في ذهنه قط ان النصر سيتم له ، الا اذا خفقت في مقلمة جيشه اعلام الرومانيين . .

مشى مضطربا .. وعيناه تنظران الى الشمال ، عله يرى هذه الاعلام في منتهى الافق ، ولكنه لم ير شيئا ، بلى ، كان يرى النمور والعقبان تحوم في الفضاء ، كأنها كانت تعلم أن ذلك السهل سيكون لها ، بما يسقط فيه من حثث الانسمان ، المرعى الخصيب ..

وكان اريتاس قد استعد للمفاجأة المروعة التي تعودها في حروبه القد كان له منهاج لا يتفير . . هو أنه يفاجيء عدوه بهجوم عنيف عندما تقسيع العين على العين ويستقبله بالسيوف والرماح حتى يزعزع اركانه ، تسم يدور حوله ، ويسوق صفوفه الى نطاق ضيق ، تضمحل فيه القسوى ، وتزهق فيه الارواح . .

وقد جعل جيشه قسمين كما قرات ، فلما ابصر اعلام اليهود ، امر رجاله ، فجعلوا يمشون ببطىء حتى اصبحوا قلبا وجناحين ، وتحفزوا للسونوب . . .

ثم صاح الملك قائلا: اتبعوا الملك! . وهمز جواده فمرق كالسهم بين

الصفوف ، ولحقت به الخيل تصدم الرجال ، وتجعل الاجساد مواطىء للنعال ، ووثب ولي العهد ، وزيد ، وصياح ، من الجانب الايمن ، وهدوذة من الجانب الايسر ، وارتفعت اصوات الاستفائة من بين الصفوف .

والسيوف تبري الرقاب والرماح تطعن الصدور ..

حتى ضيع الجيش اليهودي نظامه وابتعد عن قواده ، وخيل العرب تدفع جانبيه ، لتجعل بينهما ممرا للفريق الاخر ، الذي يقوده عياش وقرة ومضاض ، والذي لم يصدر له اللك امر بالهجوم . .

وقد رأى عياش هذا المر ، فغاص فيه مع حيشه ، عندما امره الملك وكانت سيوف العرب تحصد الرؤوس ، من الامام والوراء ، والفرسان تتدحرج عن ظهور الخيل ، ولو ابصر الناس الملك ، في تلك اللحظة ، لراوه يدور حول الصفوف ، وهو على ظهر فرسه ، كما تدور الفراشة حول السراج ، والسيف مشهور بيده ، وهو يفتش عن هيرودس اللعين ليجود عليه بضربة منه . .

.وكان زيد بن عياش يفعل مثله ، وهو يقول له كلما رآه : فـم ار لهذا اللعين اثراً يا مولاي . .

فيقول الملك: تقد رابته منذ لحظة ثم ضيعته .. حتى تعبا وتعب الفرسان ، ولم يجدا لهيرودس ظلا ، وحتى هلك قسم من اليهود ، قبل أن تفرب الشمس .. وقد خسر العرب طائفة من الرجال ، هم أزاهير الجيش على أنهم كانوا واثقين بان النصر سيكون لهم ، وأن أمر هيرودس ، سينتهي بالفرار ، أن لم ينته بالمرة ..

ولكن الملك ، لم يكن راضيا عن ذلك اليوم ، فقد خسر قومه اكثر مما كان يظن ، وخانه القندر ، فلم يعثر على صهره « القديم » الذي سعر مسن اجله نسار الحرب . ولم يقل احد قواده ، في ذلك الليل ، انه راى هيرودس، في الميدان ، وقد قام في اذهانهم انه استخفى عن العيون ، فرارا من السيف . . وقد اصابوا في هذه الظنون ، فنان الرجل كان وراء الجيش ، بسن خيام المؤونة ، وقد اثر الاستخفاء على الظهور ، خوفا من ان يخسر حياته . . . فلما جن الليل ، اجتمع بقواده وقال لهم : ليس من الراي ان نحارب العرب في الساحة ، فخير لنا ان نتراجع ونحتمي بالقلاع ، ريثما تجيء

الجنود من انطاكية .

فقال كبيرهم : ولكن العرب يحصرون المدينة فيثور القوم فيها وقد يؤثرون الاستسلام على الحصار فنخسر كل شيء .

قال: سيكون السيف جزاء للمستسلمين.

وقال: لي رأي آخر يا مولاي ،هو أن يلجأ عشرة الأف رجل السمى جصون الجليل ، ليدافعوا عن الجيش الذي يحارب أمامها بالتبال يرسلونها من فوق .

قال: كل حيش بتصدى للعرب بهلك .

ـ بل نئبت في وجههم يا مولاي حتى يرسل الله عونه . .

ــ ولكني رايت اليوم انكم لا تستطيعون ذلك ، ولا طاقة لكم بالاحتمال

\_ وابن كنت انت با مولاى في هذا اليوم ؟

قال: لـو لـم اكن على راس الجيش لضيعتم الرجاء ...

فسكت القائد وكان يقول في نفسه: ويل اليهود الذين يستظلون بظلسك ثم قال هيرودس: تراجعوا عتندما ينقضي الهزيع الثاني من اللسيل واتركوا الخيام في هذا السهل!

ــ لماذا يا مولاي ؟

ـ لكى نظن العدو انكم فيها .

قال: يكفي ان يغنم العلاو خيامنا عند الصباح ، ويستعين بها على الحـــر ب !

- ذلك خير من ان يشعر بالانسحاب ، فتدور علينا الدوائر في هذا الليل ، وتصبغ دماء اليهود هذه الارض . . وهكذا كان هيرودس الشجاع!! هيرودس الذي يطمع بالجلوس على عرش اليهودية ، يبعث اللاعر والخوف الى صدور القوم ، بدلا من ان ينفخ فيها روح التضحية والاقدام ، وقد اكره قواده ، على الرجوع الى جانب الاسوار ، ليدخل الجيش المدينة ، علىما يرى نفسه عاجزا عن الدفاع . .

وكان العرب يفطون في نومهم ، وجفون الحراس اثقلها التعاس . لم ينس الحارث ان يعقد في تلك الليلة ، مجلسه الحربي . وكان الجميع متفقين ، على الهجوم العنيف المستمر ، حتى يستسلم الجيش

اليهودي او يصرعه السيف ، وكان لهم في ذلك رأي واحد ، هو ان تكون غيبتهم عن بترا ، غيبة قصيرة ، خوفا من ان يداهمها الرومان بالجنود ، وليس في بترا غير النساء ، وبعض الشيوخ الذين لا يطيقون حمل الرماح وهو رأى رشيد فيه حكمة الابطال المجربين ..

على أن الحظ لم يكن من هذا الراي .. فهم لم يستفيقوا عند الصباح، حتى راوا ذلك السهل خالياً، ليس فيه غير بقاياً الراحلين .

فأطرق الملك يفكر في ذلك ، وقد خطر له خاطر هائل ، هو ان تراجع اليهود الفجائي ، لم يكن غير خدعة ، اراد بها القوم ان يتبعهم هو السي الجليل ، ليخلو الجو من الناحية الاخرى ، لجيش اخر يطمع بالاستيلاء على عاصمة الانباط . وتردد ساعة وهو لا يتكلم ولا يصدر امرا . .

فاقبل عياش يقول: ماذا يرى الملك الان ؟

\_ راينا اننا سنمسي في خطر يا ابا زيد!

قال: دلني على هذا الخطر يا لمولاي .

\_ انى اكاد المسه في فرار اليهود .

\_ تريد أن تقول يا مولاي أن فرارهم خدعة لنا ؟

\_ اجل ، فلا نكاد نتبعهم الى الجليل ، حتى تكون اسوار بترا قـــد سقطت تحت ضربات الرومانيين . .

فابتسم ذلك القائد الشبجاع قائلا: لو رايت هؤلاء الرومان داخسل اسوارنا ألا صدقت عيني ، اتراهم يجسرون على مهاجمتنا في بلادنا ، وهم يترددون في الدفاع عن الجليل ! . . .

\_ وما معنى الانسحاب اذن ؟

- معناه ان القوم جبناء ، وقد راوا انهم سيسقطون تحت حوافر الخيل ، اذا هم اصروا على الدفاع يوما اخر .

قال: لقد فكرت في ارسال الرسل الى بترا .

قال: لـو كان الامر كما تظن ، لما ترددت الملكتان في ارسال الاخبار... ان القضية قضية خوف يا مولاي ، وقد يكون غرضهم الالتجاء الى الابراج والدفاع من وراء الجدر ، ليطول زمن الحرب ، ويمل الملك الاقامة في بلاد اليهود .

- قال: وفي هذا ايضا بعض الخطر.
  - ۔ وکیف ذاك ؟
- كنا نظن اننا سنضرب هيرودس وجنوده الضربة القاضية ثم نعود
   الى بترا ، دون ان نعرض المعدن الامنة ، ودون ان نصطدم بالرومان . .
  - \_ واليوم ١٠٠
- اما اليوم فقد قضت الحال بان نلحق بهيروديس الى الجليل ، لنحاربه وهو وراء الاسوار ، وسيمر الزمان دون ان نثار بالشرف الذي اهين ، ثم يجيء الجيش الانطاكي فيقع ما نخشاه .. ثم قال : كنا نريد ان يعلم الرومان هذه المرة ، اننا لا نرغب في حربهم ، ولكن الاقدار ستكرهنا على ما لا نريد ، وسيقوم في ذهن روما ان الحرب حرب فتح ، وان غايتنا الاستيلاء على الارض التي يخفق فوقها النسر الروماني .
  - ـ اما أبا فاذكر ، أن هذا الفتح ، كان ولم يزل غاية الملك .
- ــ اجل ، ولكننا لا ننصرف اليه ، الا بعد ان نقضي على اليهود ، ونسلبهم السلاح الذي يحاربوننا به .

قال: نحن اليوم في ساحة القتال يا مولاي ، ولم نجرد السيف غير يوم واحد ، افيطيب لك ان تعود الى بلاد قومك وانت غير ظافر ؟

- الوت في الجليل ، خير من أن نعود ونحن لم نفعل شيئًا .
- ــ اذن فلنذهب ، ولترسل روما جميع جنودها ، ولتنصرف بعــد ان نقهر هيرودس الى التخريب والتدمير ، حتى يتراجع الرومان والذعر ملء القله ب .

فتمتم الملك قائلا: وبل لهيرودس الخائن الذي نكث عهده فضيع مطامع العرب .. ان هذه الخيانة لم تخطر لنا من قبل ، ولو عرفنا أن الرجل سيكون نذلا لما فكرنا في فلسطين ، ولما ضيعنا هذه الاعوام ونحن ندرس فيها ، وفي ابنائها وامرائها ، مواضع الضعف ..

- ان الطامع في فلسطين يا مولاي يتصدى لقوتين ، قوة اليهود ، وقوة الرومان ، وتكرهه الاقدار على توزيع قواه ، فتضعف هذه القوى.. لقد هممت يا مولاي غير مرة ، بان اسالك العدول عن التفكير في هـــده الارض ، فلم اجرا على ذلك ، وكنت اخشى أن تغضب وتسمعني ما لا

احب ، اما الان فقد رايت ان افضى اليك بما اعلم وانا لا ادري أأخرجمن هذه الحرب حيا ام اموت في الجليل .

قال: وما تعلم يا عياش ؟

قال: خير لمولاي الملك ان يبذل جهده كله لتكون له دمشق ، فهي الهدينة العظيمة التي تلتقي فيها معظم شعوب الشرق ، والتي تعلا الجزية التي تؤخذ من اهلها في عام واحد ، بيت المال العربي .

قال: لقد كان لنا هذا الرأي ، قبل ان يعاهدنا هيرودس على الوفاء .. اركب يا عياش .. اركبوا ايها القوم ، واتبعوا ملككم الى الجليل .. ولا تنسوا ان تجعلوا الجيش هذه المة ثلاثة اقسام خوفا من ان يغدر بكم العدو وركض جواده وهو لا يلتفت الى الوراء ، وقد جاشت الطامع في صدره وبدا يحلم بالاستيلاء على دمشق .

فأيقن عياش عندما ركض مولاه فرسه ، بان دمشق اصبحت مطمع نظره وانه لم يبق له في اليهودية غاية غير القضاء على رئيس الربع اذا استطاع ...

#### ٧.

من طيباريوس قيصر الى عامله وتيلوس الفنصل والي سوريا .

لقد قرا مجلسنا الحربي كتابك الذي تقول فيه ، ان أربتاس العربي سيشهر الحرب على اليهود ، فغوض اليك ان تفعل ما يحفظ شرف روما وتدافع عن اليهودية بنفسك دفاع الابطال الذين يستحقون اكاليل المجد ، فاعهد في الولاية الى من تشاء وكن قائدا للعدد الذي تشاء من جنود سورية ورد كتاب القيصر هذا بعد فوات الاوان ، اي بعد ان شتت الحارث شمل جنود الجليل وهدم الاسوار والابراج وشفى غليله من عدوه الجبان الذي فر من وجهه ..

ولم ير بعد ان فعل ما فعل ، الا ان يتراجع ببطء الى بترا ، ليحتفل فيها بظفره ، ويقول لزوجتيه وابنته : لقد انتصرت للكرامة الجريحة ! وكانه كان يريد ان يقول للقيصر : كنت قادرا على تدمير اليهودية ولكني عفوت ، لان هذا التدمير لم يكن غرضي من الحرب ..

على ان والي سوريا لم يعجبه هذا التراجع ، وقد قام في ذهنـــه

عندما بلغ بلاد الجليل ان اريتاس كان خائفا في رجوعه ، وانه تعجل في العودة إلى بلاده هربا منه !

فكتب اليه يقول: كنت اظن اني اراك في سهول الجليل ...

فأجابه قائلا: اما أنا فكنت أظن أنك لا تجسس على المجيء ...

وهو جواب يجرح عزة القنصل ، ولكنه كان مكرها على السكوت ريثما تقع العين على العين ، أجل ، كان يريد أن يعلم الملك العربي ، كيف تكون الحرب ... ولكن هذا اللك ترك الساحة قبل وصوله ، وهو لا يجسس على مهاجمته في عقر داره ..

وهب انه كان جريئا ، فالقيصر لم يامره بالهجوم على بترا ولـم يعهد اليه في فتحها ..

فراى ان يبقى في الجليل شهرا يعيد فيه الى هيرودس الخائف روعه وهدوءه ، ويبني من جديد بالاشتراك مع اليهبود تلك الحصبون والاسوار التي حطمها الظافر العربي ، ثم انتقل منها الى اورشئيم مبارا بالمدن والقرى التي لم يكن يعرفها من قبل ، ولم ينس بيلاطس وهو عدوه ان يستقبله كما يستقبل الوالي ..

اما عداوة الاثنين فسببها تنازع النفوذ ، وطعع كل واحد منهسا بالاستئثار بالسلطان ، كانت اليهودية ولاية مستقلة عن سوريا ، القيصر مرجع واليها ، ويد الوالي مطلقة فيها الا في شؤون الحرب . فجعلها أغوسطس قبل موته ، خاضعة لولاية سوريا ، واستبد ولاة سوريا بامرها لا يراعون لاصحابها عهدا وحرمة . فنشأت العداوة ، حتى انتهى امسر سوريا ألى وتيلوس ، وامر اليهودية الى بيلاطوس وكلا الاثنين عزين النفس يطمح الى الاستقلال بالراي . وبدا منذ اختلف الرايان بالمشادة والنزاع ، هذا يحاول ان يجعل رايه الراي الاول والاخر يسعى ليحبط مسعاه ، وكان القنصل الايطالي يريد ان يمتحن اخلاص بيلاطوس ، فقال له وهو في قصره : الم يكن من الحكمة ان تمد يدك الى هيرودس في حربه مسعا العرب ؟

قال: أن الحرب التي ذكرتها لا تحتاج الى الحكمة أيها القنصل ،بل تحتاج قبل كل شيء ، إلى أمرك اللي هو أمر القيصر ...

قال: لنفترض أن اربتاس فاجأ أورشليم بالجيش وأنا لم أمرك بأن تحاربه ، فماذا تصنع ؟

- ادافع عن نفسى وامر الجنود بان يمنعوه .
- ـ وتفعل ذلك حفظا لاورشليم التي هي ملك لروما ام ماذا ؟
  - ـ بل افعله دفاعا عن شرف الرومان.
- ولكن شرف الرومان يقضى بان تحفظ اليهودية كلها لقيصر..
- اجل ، غير ان هذا الشرف لا يتعلق بالدفاع عن أمير يهودي ، بنفر قومه وجيرانه ، وبخلق اسباب الحرب ...
  - قال: أراك تبفض هيرودس وتسعى به ..
- ــ نم تكن السعاية من شاني ، ولكني اعلم ما لا تعلمه انت عن الرجل وارى منه في كل يوم ما لا تستطيع انت ان تراه .
  - \_ وماذا تعلم ؟
- اعلم انه لم يفكر قط في الاخلاص لروما ، ولم تكن له من التقرب اللها غير غاية واحدة هي ان تجود عليه بتاج اللك .
  - وهل انت واثق بهذا ؟
  - نعم واكاد المس رغبته بيدى .
    - ـ وما هو رأيك في اريتاس ؟
- اني لا اعرف الرجل وقد لا اعرفه وانا في اورشليم ، ولكن الاخبار التي اسمعها عنه تملي علي أن أقول: أن قلامة ظفره تساوي هيرودس ، وأنه خير لروما أن تجعله حليفا لها من أن تحاربه دفاعا عن أمير لا يعرف الجميل.
  - \_ اذن انت تؤثر الملك العربي على رئيس الربع .
- اجل ، وليس في ذلك عار ، ولو كنت انت في اورشليم لاثرته مثلى ، وحولت وجهك عن الخائن الجبان ...
- فاراد القنصل أن يثبت وجوده كرئيس ، فقال: أنك في هذا الإيشار تخون مولاك ...
- فابتسم قائلا: بل اخدمه والفت نظره الى اللك الذي يستحق ان يضع يده ببده ... انظن ان اليهود كلهم ، رؤساءهم وامراءهم يستطيعون

أن يصونوا اليهودية ويحموها لقيصر كما يحميها هذا الملك ؟؟ ..

قال: يكفي الان ما سمعته ، فاسكت وتهيأ للقتال .. فانا لا اترك اليهودية حتى انقذها من اربتاس .

- \_ ابن تحاربه ا
- \_ لا اعلم الان ولكنى سأعلم بعد قليل .
- قال: ساكون اول من يحمل السيف في هذه الحرب.
- \_ احسنت فدلني الان على القواد الذين يعرفون بلاد العرب .

قال: انصح لك ابها القنصل بان تظل بعيدا عن بترا فقد جسرب القواد قبلنا ان يفتحوها ، ويهدموها على رؤوس اصحابها الانباط ، وكانت تتبجة تجربتهم خسارة الجيش .

قال: سنسمع الان اراء قوادك في هذا الشأن.

فخرج بيلاطوس ليدعو رجال مجلسه ، وخرج الاخر الى المخدع الذي اعد له ، ليكتب الى القيصر: ان بيلاطوس يخون روما ويؤثر العرب على اليهود .. !! وان اريناس خرج ظافرا من الحرب .

#### ٧١

قضى قنصل انطاكية ، ثم قضى قواده ، بعد رجوع القنصل الى مقر ولايته ، زمانا طويلا ، يدورون حول بلاد العرب ، ويحاربونهم فسي سهول اليهودية ، ليظفروا بهم ، فلم يكتب لهم الظفر . بل كان الظفر في جميع الميادين ، لجيش الانباط ، الذي عرف بقوة ملكه ، وفضل حكمته الحربية ، كيف يحمى بلاده .

ولكن اربتاس ، لم يضعف ، بل كانت قواه المعنوية تزيد ، كلما خفقت اعلامه ظافرة وشهرته تمتد حتى بلغت مسامع القيصر نفسه ، يحمل أخبارها اليهود ، الذين يزورون عاصمة الروم .

حتى مر عامان كاملان ، واريتاس هو اريتاس ، لا تخور له عزمية ، ولا يلوي له عود . وقد اشتدت رغبته في دمشق ، فجعل يحارب عدوه كلما سكت هذا العدو ويدعوه الى القتال ، مكرها اياه على الخروج عسن سكوته ..

فضاقت صدور الرومانيين ، وارتفعت اصواتهم يطلبون السراحة في انطاكية وفلسطين وراح بعض قوادهم يسألون اريتاس الهدنة ، فكسان يقول: لم مر يخطر لي من قبل ان احارب الرومان او اعرض لهم ، ولكنهم ارادوا ان يمنعوني من الدفاع عن كرامة قومي ، فكانوا عونا لهيرودسس الخائن الذي سيخونهم بعد قليل ، كما خان العرب ... اني لا اترك الميفحتى يتخلى لى القيصر عن دمشق !!

فراى الرومان ان يتركوا الحرب ، ريثما يتهيأون لها في وقت اخر ، يخدمهم فيه الحظ ،وضحك طيباريوس عندما نقلوا اليه ان الحارث يريد دمشق ، وانه يشترط على قيصر ، ولو كان الامر وقتئذ في يد كاليكولا ، لوهب لاريتاس ما طلب ، وكفى الرومان مؤونة الحرب الدائمة التسي لا تخمد نارها . وكان هو واغريبا فرحين لفشل هيرودس ليس لانهما على صلة مع اريتاس ، بل لان هيرودس عدو طبيعي لاحدهما ، وكانا يعلمان ، ان مساعي قنصل انطاكية تبذل في البلاط ، للقضاء على سياسة بيلاطوس والى البهودية

## 77

كانت الحادثات ، في السنة الخامسة والثلاثين ، كثيرة ، غيسرت الموقف في بلاد اليهود ، وتنفس هيرودس بعدها الصعداء . لقد اوى ، بعد هزيمته الى قصره ، ذليلا مضطرب الفؤاد ، ليس لانه فر من الساحة كما يفر الجبناء ، بل لان الاعوام كانت تمر ، واغريبا يهزا به ، وبهيرودية . أمره بان يتزوج هيرودية ، وكان هذا الزواج قد تم قبل امره ، شم طلب اليه ان يطلق فدرة ليجلسه القيصر على العرش ، ففعل ولم يبال بغضب العرب ، ثم اشتطت نار الحرب بينه وبين هؤلاء العرب ، فخسر الحرب ، مهانا ، ، معفرا بالذل ، ومرت سنتان طويلتان وهو ينتظر الفرج من اغريبا اولا ثم من الله . .

ولكن اغريبا ساكت ، وهذا السكوت معناه الجفاء ... ولماذا يجفوه ابن اخيه اذا لم تكن يد بيلاطوس في الامر ؟ ان بيلاطوس يوغر مسسدر القيصر وصدر اغريبا ، ويرسل اليهما الاكاذيب ... ولولا اكاذيبه الكان التاج على رأسه ...

وماذا صنع والى سوريا ؟ لقد وعده هذا الوالى يوم كان في الجليل، ان يقضى على نفوذ بيلاطوس، ولكنه لم يفعل شيئا الى الآن. وكان اليأس قد دب في صدره، وكاد يدب الجفاء بينه وبين هيرودية، التي استسلم الى سياستها البعيدة عن الحكمة، والتي لم تثمر غير الذل والعار، وهي تداريه وتجاريه في عمله، وتعلله بالوعود ... حتى طلعت عليهما الاقدار، بحادث جديد، مد هيرودس اصبعه فيه، واستعان بالقنصل على ايقاد الره، ليسحق بيلاطس، عدوه القوي.

لقد خبروه ان رجلا من السامرة ، اثبت لاهلها ان الانية المقدسة التي اخفاها موسى ، كما يقولون ، مدفونة في جبل غريزيم ، وكان هسلا الرجل نصف مجنون ، وقد وعدهم بانه يريهم هذه الانية ، في الموضع اللهي دفنت فيه ، فامنوا بقوله ، واظهروا رغبتهم في الصعود الى الجبل ليروا ما وعدهم به ، غير ان فريقا اخر من اليهود ، لم يرض بذلك لبس لانه غير مؤمن باقوال الرجل ، بل لاته اراد على ما يظهر ، ان يستاثر وحده بانية موسى عليه السلام ، او يمتع نفسه بالنظر اليها ، دون ان يشساركه سسواه .

ورفع هذا الغريق امره الى الوالي في اورشليم ، فراى بيلاطوس ، ان يمنع الناس من الصعود في الجبل ، ارضاء القوم الذي طلبوا اليه ، هذا المنع ، وقام هيرودس ، من الناحية الاخرى ، يدفعهم الى الصعود ، ويظهر لهم من وراء الستار ، ان بيلاطوس ظالم في منعه ، وان الامر لا يعنيه واشتد النزاع بين الغريقين ، هذا يسنده الوالي ، وهذا يسنده رئيسي الربع ، حتى رأى العقلاء ، انه لم يبق الغريقين الا ان يعمدا الى السنة ، وبلغ بيلاطوس ، ان القوم يستخفون به ، ويهزأون بسلطانه ، وهمو الرجل المتكبر الذي لا يطبق هذا الاستخفاف . فبعث الى الوادي ، الذي يقوم الجبل امامه ، بجنوده الامناء المخصين وامرهم بان يعنعوا ، بقد ، في يقوم الجبل امامه ، بجنوده الامناء المخصين وامرهم بان يعنعوا ، بقد ، في المناء المخصين وامرهم بان يعنعوا ، بقد ، في المناء المخصين وامرهم بان يعنعوا ، بقد ، في المناء المناء المخصين وامرهم بان يعنعوا ، بقد ، والمناء المناء الم

السبف ، كل من تحدثه النفس ، بالخروج عن طاعته ، ومشى الفريق الاخر من الناحية الاخرى ، يريد الصعود وهو لا يبالي ببيلاطوس وسيسوف جنوده . والتقى الفريقان عند الجبل ، وقبل ان تتلاحم السيوف ، اقبل بيلاطوس نفسه مع حراسه ، وكانت ابتسامته الفريبة ، امرا للجنسود بالقتال . وحجب الفبار القوم عن عيني بيلاطوس ، ثم انجلي عسن مشهد رائع ابصر فيه اجسام الجرحى فوق جثث القتلى ، وراى دماء الابرياء تقطر من سيوف رجاله .

وكان الناظر الى المعركة يظن انها قد انتهت لان طلاب الانية المقدسة قتلوا قبل ان بلغوا قمة الجبل ..!

غير ان بيلاطوس لم يكتف بهذا النصر بل اصدر امرا اخر يقضي بالقبض على زعماء القوم ، وباشارة خفية منه ، قطعت رؤوس هـؤلاء الزعماء وتدحرجت في الوادي . ثم فر من بقي من القوم وساد الـوادي سكون رهيب لا يسمع فيه ، غير انين الفتيان الذين يصارعون الموت . . وبعد لحظة ، اي بعد ان استراح الوالي ليهضم فريسته ، هتف الجنود هتاف الظفر ، وارتفعت اصواتهم : ليحيى قيصر ، ومشوا بعد ذلك كما يمشي انجيش الفاتح تحت اعلام النصر ، على ان فوز الوالي على الصورة التي قرأت ، كان وبالا عليه وقضاء على سياسته ونفوذه ثم على حياته .. فان اليهود من اهل المنكوبين المنكودي الحظ ، شكوا واليهم الـي القنصل ، باغراء من هيرودس ، فسنحت الفرصة لذلك القنصل ليستريح من حاكم اورشليم الذي لا يعبا به .

ولم يكتب الى القيصر كما كان الناس يظنون ، بل كتب الى بيلاطوس نفسه يامره بالذهاب الى روما ليظهر براءته في مجلس طيباريوس ممسا نسب اليه ، وكان امره شديد اللهجة لا يراجع فيه ، وبعث بكتابه مسمع صديق له يدعى مرشلوس ، وفوض اليه أن يتولى باسمه أمر اليهودية رشما يرى القيصر رأيه ، فلما وصل الرجل الى اورشليم يحمل الامر الجائر ، تنحى له بيلاطوس عن كرسى الامارة ولم يتردد لحظة واحدة في المداد الهدة للرحيل ، ثم سافر الى روما والامل في صدره ، وهو يظن انه سيعود الى بلاد اليهود ، محترم الجانب عزيز المقام ، وقد حمل مسسن

اليهودية طائفة من الذكريات العذبة ، يتخللها شيء من الالم وكابة النفس اللذين خلقهما له القنصل الانطاكي ، زد على هذا انه كان يحمل شماسة هيرودس وانصاره ، وتشفي انسباء الابرياء الذين سفحت دماؤهم في وادي غريزيم ، وكان طيباريوس قد بلغه خبر قسوته ووضعه السيف في غير موضعه ، فغضب ، بل تميز غيظا وعول على طرده من اليهودية الطرد القبيح . وقد راى كاليكولا واغريبا هذا الغضب ، فلم يريا ان يتصديسا للقيصر ويسألاه الرحمة به خوفا من ان يتهمهما بالميل الذي لا مبرر له .

ولم يكن من الحكمة ان يخالفاه فيما يهوى ، فهو اصل نعمتهمـــا ومرجع النفوذ العالى الذي يتمتعان به .

وكان القيصر الشيخ في اخر ايامه ، وقد حنت ظهره السنون وستغرب شمس عمره ، كما يقولون ، واقبل بيلاطوس على البلاط في يوم ضماق فيه صدر مولاه وكثرت همومه ، ولم يكن كالبكولا في القصر فقد خرج منه ساعة دخوله ، لانه لم يكن يريد ان يستعين بيلاطوس به .

وكانت عندئذ ، بين القيصر وعامله تلك المقابلة التاريخية القصيرة التي كان طيباريوس قاسيا فيها ، كما كان بيلاطوس قاسيا في ضدرب الهواب ....

اراد الوالي ان يبسط عذره ، فأوما اليه سيده بان يسكت ثم قال : اقتلت اهل السامرة في غريزيم ام ماذا ... قل نعم او لا ...

قال: نعم یا مولای

فقال القيصر لكاتبه: اكتب امرا بنفي هذا الرجل الى البلد المذى تختاره انت ، ولا تتردد!! ..

فكتب الامر ، فقال : اما الان يا بيلاطوس فتستطيع ان تذهب الى الموضع الذي تقرأ اسمه ولا تقم برومة غير هذه الليلة .

فقال: كلمة واحدة با مولاي ...

فأشار الى حراسه قائلا: اخرجوا هذا الرجل ورافقوه الليلة السي البحر ليقضي لبلته في احدى السفن .

وهكذا نفي بيلاطوس الى فيان في فرنسا ، بعد أن ولي اليهوديــة عشر سنين ، وأشتد يأسه في منفاه فانتحر .

## وكان هذا النفي في السنة الخامسة والثلاثين .

#### ٧٣

هذا طيباريوس على فراش الموت ، وقد مر على نفي بيلاطوسسنتان كاملتان ، فدعا كاليكولا ابن اخيه ، ووجوه قواده ورجال دولته ، واوصاهم بالاهتمام لامر العرش بعد موته والاخلاص لكاليكولا خليفته . وكانسوا جميعهم على دعوة الخليفة الشاب .

ثم مات طيباريوس ، فارسل نعيه الى الاقطار وملا الدعاء للقيصر الجديد أنبر والبحر ، وكان هنالك رجل يدعى سجان ، تامر على طيباريوس ولم تساعده الاقدار ، وقد قيل لكاليكولا واغريبا أن لهيرودس يدا في مؤامرته .

فكتما طيباريوس الخبر ، حتى مات ، فبعث القيصر الجديد اوامره للقبض على المتامر الخائن دون ان يجىء على ذكر هير ودس . وكانت له عاية من وراء هذا السكوت ، على ان هيرودس ، عندما عرف ان كاليكولا خلف عمه ، عاد الى قلبه وقلب هيرودية الرجاء الذي كانا قد ضيعاه ، وظلا ينتظران التاج الذي وعدهما اغريبا به ، ثم مرت الايام والشهور وهما ينتظران ، والتاج لم يهبط من سمائه . فلم يبق الا ان يواصل هيرودس ما ابتدا به ، ويجمع السلاح في قصره ، لليوم العصيب . ولم يتردد في ارسال رسله الى ملك البرتيين ، ليقولوا له باسمه : انه باق على العهد ، وانه سيجمع سلاحه ، ويعد المال الذي طلبه اليه . اجل ، انه قادر على استرجاع العرش بقوة السيف ، اذا بخلت به روما ...

غير أن في روما رجلا أخر يطلب تأجأ وعده به القيصر الجديد نفسه هو أغرببا ، وقد سأل مولاه أن يجود به ، فاستمهله كاليكولا ريثما تستقيم له أمور الملك ، وترد اليه كتب التهنئة لخضوع من جميع الاقاليم ، ولم ينكث القيصر عهده ، فبعد أن تم له ما أراد ، البسه التاج بيده ، وجعله ملكا للجيدور ، واللجأ ، وحوران ووهب له نفوذا في ملكه يشبه نفوذه . فاشتعلت النار في صدر هيرودس ، وأيقن عندئذ بأن أغريبا كان يهسئزا به وبزوجته ، وهم في بادىء أمره ، بالخروج عن الطاعة ولكن هيروديسة أرادت أن تمتحن الامتحان الاخير فزينت له الذهاب إلى روما ليسسسال

القيصر أن يعطف عليه . فرضي بذلك ، وكانت أرادة هيرودية أمسرا لا يستطيع رده ، وقد وأفقها في أن تذهب معه وهما يظنان أن وجودها في بلاط كالبكولا بهون الامر الصعب ...

وكان اغريبا قد عرف اسرار عمه ، فكتب الى مولاه يذكره باشتراك هيرودس مع سجان المتامر ، ويخبره انه يتامر اليوم مع ملك البرتيين ، وان في قصره سلاحا يكفي لسبعين الفا من الرجال ، وكتب اليه ايضا ان المرب يطمعون بدمشق وانهم قوم اقويا ومن الراي ان يهبها لملكهم اريتاس مثل هيرودس وهيرودية بين يدي القيصر ، فسأله القيصر قائلا . اتريد تاجا يا هيرودس ؟ فتمتمت هيرودية قائلة : انه احق بالتاج من سواه ولكنه كان يطمع بالوصول الى هذا التاج ، بقوة المؤامرات عنسى طيباريوس .

قالت: لقد كذب الذي نقل الى القيمس هذه الرواية.

فقال ولم يبال: ثم هو يطمع اليوم بالوصول اليه ، بقوة ارتبان ملك البرتيين ، وقد بلغنا ان في قصره من السلاح ما يكفي لسبعين الف رجل، اصحيح هـذا ؟

فحاولت أن تجيب ، فانتهرها قائلا: ليتكلم هيرودس ، قل ، اعتدك السيلاح الذي ذكرت ؟

ونظر اليه نظرة غضب لم يستطع هيرودس معها الا ان يعترف له بوجود السلاح في قصره . فقال له عندئذ : اسمع يا هيرودس ، لقسد عزلناك عن ولاية الجليل والاردن ونفيناك الى ارض لا ترى بعدها ارض بلادك وسلبناك كل ما تملكه في وطنك ..

وقال لهيرودية: اما انت فقد ابقينا ما هو لك من المال ، وتأمر بان تعودي الى الجليل ارضاء للملك اغريبا الذي هو اخوك .. اخرجا الان . فدمعت عينا المراة الفاجرة وقالت له: اني اؤثر النفي مسمع زوجسي على الرجوع الى بلادي ، وقد كفرت في عاطفتها هذه عن بعض الذنوب ... فقال القيصر: ليكن لك ذلك فأنت تطلبينه . ونفذ رجال البلاط.

امره ، في صباح اليوم الثاني ، وقد نفي الاثنان الى ليون \_ في فرنسا \_ ثم الى بلد اخر في اسبانيا قضيا فيها ما بقي لهما من الحياة .

قليل ، امارة الجليل وعبر الاردن

وكتب الى والى سوريا يقول: اترك حرب العرب فقد رضينا عسن اريتاس ، ونأمرك بان تسلم اليه البلاد التي تمجاور ملكه ، من الشمسال والغرب وتعطيه دمشق .

وعندما انتهى هذا الامر الى بترا ، ابتهج العرب ، وجعلوا ذلك اليوم عيدا وطنيا يحتفلون به في كل عام ، وارسل الحارث الى دمشق احسد رجاله ليتولى امرها ويكون نائبه فيها . وفي السنة التي بعدها ، ضسم كاليكولا امارة الجليل والاردن الى مملكة اغريبا ومشى اغريبا في سبيسل الحسيد .

## 72

ارايت عاقبة الظلم يا ابنتي ..

فاجابت فدرة اباها قائلة: اجل يا مولاي ، رأيت هيرودس الظالم الذي لا عاطفة له وهيرودية الفاجرة القاسية التي تشبه اللبؤة ، يصبحان متفيين في بلند لا يعرفان فيه احدا ... انها عبرة لكل قوي يجور على ضعيف فلتغفر لهما الالهة .

وكان الحارث مريضا ، والسنون تساعد مرضه على الغتك به فقال : نعم يا فدرة لننس الماضي ولتففر الالهة لهما .. اين مالك وزيد ؟ ــ انهما في البلاط با مولاي .

قال: اربد أن أراهما فأنا أفكر في أن أجَعَلْك نصف ملكة .

فسكتت قليلا نم قالت : عرفت ما تريد يا مولاي ، انك ستجمسل زيدا نائبا للملك في دمشيق .

- اصبت وارغب في ان يذهب اليها قبل ان اموت ، اما انت فمن الراي ان تقضى نصف العام في بترا ، والنصف الاخر مع زيد .

فحنت راسها قائلة: سنفعل كل ما تأمرنا به . ثم دخل ولي العهد وزيد فقال للاخير: تهيأ للذهاب الى دمشق فقد جعلناك نائبا عنه فيها على المل ان تحمن السياسة مع الرومان ومع جميع الناس . فجئا زيد على ركبتيه يقبل يدي الملك ، ثم قال الحارث لولده: اما انت فلا اوصيك بشيء فقد عرفت ، وابوك حي ، كيف يسوس الملوك شعبهم . ولم تمر على عذا

الحديث بضعة ايام ، حتى فارق الحارث العظيم هذه الحياة ، وهو بعيد الصوت ، واسع التمهرة ، كبير المقام عند اليهود والرومان .. وبويسع مالك بالملك ، في تلك السنة التي هي السنة الاربعون .

لم يلبث كاليكولا حتى اصبح مجنونا ... يدخل فرسه السي دار الندوة .. ويأمر الرومانيين بان يعبدوه كما يعبدوا الهتهم .. الى اخر ما هنالك من هذا الطراز الغرب .

ثم جار وبفى ، جورا لم ير الرومانيون مثله ، فتامر الاشراف طيمه واغتاله رئيس حرسه في الرابع والعشرين من كانون الثاني سنة ١٤

ظل مالك على العرش ، خمسا وثلاثين سنة تشاركة زوجته فسي الحكم كما تعود ملوك الانباط ان يفعلوا . ختى كانت السنة الخامسسة والسبعون فخلفه على العرش ولده ريبال الثاني الملقب « بسوتر » وشاركته زوجته « جميلة » في ادارة الشؤون الى سنة 1.1 حيث انتهى الملك ، الى ولده مالك الثالث الذى هو اخر ملك من ملوك العرب في بترا .

على أن هذا الملك ثم يهنأ بعرشه ، فقد خلع عنه ، وغلب على أمره في سنة ١٠٦ ثم انتقلت مملكة الانباط ، الى حوزة الرومان ، ولم يقم على عرش بترا ، بعد تلك السنة ملك عربي . أما فاتح البلاد العربية ، فكان يدعى كنبليوس بلحسا وقد فتح ذلك القطر وسواه ، لمولاه الامبراطسور تراجان .

واما زيد ، فقد مات في السنة السابعة والسبعين ، ولحقت بسه فدرة في السنة الحادية والثمانين ، وقد شهدا من صنوف المجد والعسر ، ما لا يشهد مثله غير الموك ..

وفى بترا وضواحيها اليوم ، اثار فى الصخر، كما قرات ، تدهـــش عقول العلماء ، الذين يزورونها في كل عام .

(( تهت ))

## صدر من سلسلة

# ولوب ما في العجب والسلام

- اليتيمة الساحرة ١/١
  - و فتاة الشام
  - 🔵 محمد وأم كلثوم
  - 🔵 فاجعة كربلاء
    - و خيانة وغدر
    - ٠ لفاء المحين
  - 🧢 السفاح والمنصور
    - الأدبر العاشق

- احارث الأكبر العماس
  - النماد الثالث
- بلقيس ملكة اليص ١٦٠١
- 💿 زیب ملکة بدم ۱ ۲
  - ٢/١ الحجاز ٢/١
  - اخارت ملك الأنباط
    - 🧓 هند والمنذر
  - 😁 هالد أساره كليب



دار الاندلس